-5 mg 

## بِشِهٰ لِنَهُ الْحَجَرُ الْحَجَيْرِ

## الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد،،

فقد كنت أقلب فى فهرس المخطوطات المصورة لدى جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية فى الرياض فوقعت عيني على مخطوط بعنوان: إعسراب ثلاثين سورة للبصروى.

فظننت مؤلفة سيتناول فيه سوراً أخرى غير التى تناولها ابن خالويه الذى داع صيت كتابه وطارت شهرته بهذا العنوان، فأرسلت فى طلبه لأتبين الأمسر وإذا بى أجد البصروى يتناول السور نفسها التى تناولها ابن خالويه، بيد أنه خالف منهج ابن خالويه، حيث بدأ كتابه بإعراب سورة الناس وأنهاه بسورة الطارق على عكس منهج ابن خالويه، ثم أردف ذلك بإعراب آية الكرسى.

#### <u>ا نا</u>

رأيت أن أقوم بتحقيق كتاب البصروى لأنفض ما ران عليه من غبار، وأوازن بينه وبين كتاب ابن خالويه في هذا الشأن؛ إظهاراً لفضل السابق على اللاحق.

وعلى أية حال فالكتاب يعد إضافة جديدة إلى المكتبة النحوية التي تعنسى بإعراب القرآن الكريم.

وقد جاء الكتاب فى قسمين: أولهما الدراسة وتناولت فيها التعريف بالمؤلف وآثاره العلمية وصفاته الخلقية ووفاته، ثم أردفت ذلك بالموازنة بين كتابى ابن خالويه والبصروى.

وأنهيت هذا القسم بتوثيق نسبة الكتاب ومنهج مؤلفه فيه والمنهج الذى اتبعته في تحقيقه.

أمّا القسم الثانى فقد كان مقصوراً على تحقيق النص واتبعت فيه الآتي. أولا: نسخ النص وتحريره وضبطه وفق قواعد الإملاء المعروفة. ثِاتِيا: وضعت شرطة مائلة هكذا "/" عند نهاية كل صفحة مع توضيح الرقم المطلوب على اليسار.

ثالثا: خرجت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الواردة في النص. رابعا: وثقت الآراء النحوية من كتب أصحابها، فإن لم يتيسر فمن كتب الآخرين.

خامسا: وثقت الكامات اللغوية من كتب اللغة كاللسان وغيره. سادسا: خرجت الشواهد الشعرية التي وردت في النص. وبعد،،

فإن كنت قد وفقت فى هذا فذلك فضل الله يؤتيه من يشهاء، وإن كانت الأخرى فحسبى أنى قصدت بذلك عمل الخير وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

د/ إبراهيم حامد الإسناوي أستاذ اللغويات المساعد في كلية اللغة العربية بالمنصورة

فی: ۲۰۰۲/۹/۲۸

#### التعريف بالمؤلف

هو محمد بن خليل المحب البصروي الدمشقي، أحد أعيان شافعيتها ويعدم من المنقدمين في النحو والفرائض والحساب والعروض مع الفقه والمشاركة في غيرها.

وتصدي للتدريس والإفتاء فانتفع به الفضلاء، وكان مبارك التدريس حسن التقرير مع براعة الخط.

## مؤلفاته وأثاره:

أسهم البصروي في فنون العلم المختلفة وسار في دروبه المتعددة. فكتب ب قطعة علي كل من الإرشاد والمنهاج، بل خصص شروحا ثلاثة علي فرائسض الإرشاد.

وكذاله على الخزرجية مطول ومختصر وعلى المنفرجة وألفية البرماوي في الأصول مزجا وعلى مختصر مصنف ابن الحاجب الأصلي وعلى القواعد الكبري لابن هشام، وإعراب من الطارقية إلى خاتمة القرآن وهمو موضوع التحقيق الذي بين أيدينا.

وله حاشية على ابن المصنف لم تكتمل، وعلى ألفية العراقي مزجا وغـــير ذلك مما أوصى به لتلامذته.

ومن صفاته أنه كان حصوراً لا يأتي النساء، وقد حج وجاور وأقرأ الطلبة أيضا هناك والثناء عليه مستفيض (١) رحمه الله رحمة واسعة.

#### وفاته:

بعد حياة حافلة بالعطاء وكثرة المؤلفات في فنون العلم المختلفة لقي البصروي ربه سنة تسع وثمانين وثمانمائة عن بضع وستين سنة.

<sup>(&#</sup>x27;) راجع الصوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي ٢٣٧/٧، ٢٣٨ منشورات دار مكتبة الحياة المجلد الرابع - بيروت - لبنان وينظر كشف الظنون ١١٦٣، وإيضاح المكنون ١٤٥/٠، ٢٤٣/٢، ومعجم المؤلفين ٩/ ٢٩١.

## إنحر أب ثلاثين سورة بين أبن ثالويه والبصروي

أولا: من كالل متابعة النصوص في الكتابين يتضح لنا أن البصروى نقل عسن ابن خالويه في بعض المواضع، كما وضح تأثره به، وهذا يرجع إلي سبق ابن خالويه حيث توفي سنة أربعين وثلاثمائة، بخلاف البصروي الذي توفي في حدود تسع وثمانين وثمانمائة تقريبا.

بيد أنَّ البصروي أضاف إلى كتابه إعراب آية الكرسي.

ومن حيث ترتيب الكتابين ومنهج المؤلفين فيها نجد ابن خالويه سار في كتابه تبعا لترتيب السور في المصحف الشريف بينما عكس البصروي الأمسر فنحى بالسور منحى يخالف ترتيب المصحف حيث بدأ بسورة الناس وانتهي بالطارق. وهذا تتكيس في القرآن الكريم كرهه العلماء إلا إذا كان لغرض التعليم.

ثانيا: نقل البصروى في كتابه عن كثير من الكتب، مثل: الكتاب لسيبويه والمقتضب للمبرد والكافية لابن الحاجب والمغني لابن هشام، والحجة وإيضاح الشعر للفارسي، وشرح المفصل لابن الحاجب، والفريد في إعراب القرآن المجيد لمنتجب الدين السهمذاني، والكشاف للزمخشري والجامع لأحكام القرآن للقرطبي، وتفسير الكواشي، والبرهان في علوم القرآن للحوفي، ومعاني القرآن للفراء والأخفش وإعراب القرآن للنحاس ومشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب.

ثالثا: ضمن ابن خالويه كتابه فوائده عدة تتعلق بتفسير الآية وبعض الأحكام المتعلقة بها عند الفقهاء، في حين خلا كتاب البصروي من ذلك إلا ما جاء عرضاً.

يقول ابن خالويه صـــ١٦،١٥ تحت عنوان ذكر فائدة أخرى:

1- إن بسم الله الرحمن الرحيم آية من سورة الحمد، وآية من أوائل كل سورة في مذهب الشافعي، وليست آية في كل ذلك عند مالك. وعند الباقيين. هي آية من أول أم الكتاب وليست آية في غير ذلك، وقد ذكرنا الاحتجاج في ذلك في كتاب شرح أسماء الله جل وعز.

فأما القراء السبعة فيثبتون بسم الله الرحمن الرحيم في أول كل سورة إلا في براءة ما خلا أبا عمرو وحمزة فإنهما كانا لا يفصلان بين السورتين ببسم الله الرحمن الرحيم حدثتي أبو سعيد الحافظ قال: حدثتي أبو بكر النيسابوري قال: سمعت الربيع يقول سمعت الشافعي يقول: أول الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم وأول البقرة ألم وكل ما ذكرت من اختلاف العلماء والقراءة فقد رويت عن رسول الله على صح عندي فمذهب الشافعي رحمه الله واليه أذهب.

ويقول في فائدة أخري في بسم الله: إن سأل سائل فقال: لم كسرت الباء في بسم الله؟ فالجواب في ذلك أنهم لما وجدوا الباء حرفا واحدا وعملها الجرر ألزموها حركة عملها.

وقد نقل البصري عنه في هذا الموضع بتصرف حيث قال: والباء للإلصاق وكل حرف مفرد فهو مبني علي الفتح لخفته نحو الواو والفاء وألف الاستفهام ولام الابتداء إلا لام كي للفرق بينهما، وأما الباء فإنه لما لم يكن لها عمل سوى الجر ألزموها حركة عملها فبنيت على الكسر لتوافق عملها.

خامسيا: لم يعرف الشعر طريقا إلى كتاب البصري في حين حظي كتاب ابـــن خالويه بقسط وافر من الأبيات الشعرية التي جاءت تقوية للمعني غالبا.

سادسا: استطرد ابن خالويه كثيرا في كتابه لإيضاح ما يعتمل في صدر القارئ من استفسارات قد يثيرها كلامه، فيقول مثلا عند حديثه عن فتح النون في

من وكسرها في عن في قولك: من الشيطان وعن الشيطان مثيرا ســوالا هو: فإن قيل: لم فتحت النون في قولك من الشيطان وكسرت في قولــك عن الشيطان؟ فالجواب في ذلك أن النون حركت فيهما لالتقاء السـاكنين غير أنهم اختاروا الفتح في من لانكسار الميم، واختاروا الكسر في عــن لانفتاح العين، فأما قولهم: إن الله أمكنني من فلان فإنهم كسروا النون مـع الهمزة لقلة استعمالهم إياه (ابن خالويه ٧)

وقد حذا البصروي حذو ابن خالويه إلا إنه لم يجعل كلامه إجابة عن سؤال سائل، وإنما ذكره استطراد حيث قال في الموضع نفسه" وحركت النون من من لالنقاء الساكنين واختير الفتح لخفته وذلك في من من من عما فيه لام التعريف، ولو كسر لاجتمعت كسرتان وقد جاء كسر النون قليلا.

سابعا: استطرد ابن خالويه كثيرا في كتابه خدمة للمعني وتوضيحا للمراد.

تُلمنا: أكثر ابن خالويه من ذكر أصل الفعل وتصريفه عند إعرابه الآية التي ورد فيها، فيقول مثلا في قوله تعالى "فذكر" موقوف لأنه أمر وإذا صرفت قلت ذكر يذكر تذكيرا فهو مذكر.

وفي قوله "سيذكر من يخشي ... يقول: والأصل: يخشي، فانقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، فإذا صرفت قلت: خشي يخشي خشيه فهو خاش، والمفعول به: مخشي. (ابن خالويه صد ٦٠. بينما يقول البصروي في الموضع نفسه فذكر فعل أمر، إن حرف شرط، نفعت فعل ماض .. يخشي فعل مضلوع وفاعله مستتر

وهكذا يتضح لنا أن البصروي اعتمد في كتابه على كتاب ابـــن خالويـــه ونقل عنه كثيرا إلا إنه لم يصرح بذلك.

## بين يدي الكتاب المكقق

الكتاب يحمل عنوان: إعراب ثلاثين سورة من القرآن وأية الكرسي بدأه البصروي بالبسملة والحمد له، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين وصلي الله علي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد: فهذا مختصر في ذكر إعراب ثلاثين سورة من القرآن بأوجز عبارة وأوضح إشارة للتدريب، وليكون معونة علي جميع ما ير د من القرآن العزين. نفع الله به آمين.

وأنهاه بقوله تعالى "و هو العلى العظيم" فقال: والعلى فعيل، وأصله عليو، لأنه من علا يعلو. العظيم الذي ليس شئ وأعظم منه، الحمد لله وحده وصلي الله وسلم على من لانبي بعده.

ثم ذكر بعد ذلك تملك الكتاب: فقال: دخل في ملك عبد الرحمن بن أحمـــد الصباغ، غفر الله له ولو الديه وللمسلمين أجمعين آمين.

وقد أوضح البصري سبب تأليفه للكتاب بقوله:... للتدريب وليكون معونة على جميع ما يرد من القرآن العزيز وهو السبب نفسه الذي جعل ابن خالويه يقيم كتابه عليه مما يشعر بنقل البصروي عن ابن خالويه دون تصريح بذلك.

والكتاب كتب بخط نسخي جيد وإن اختلف الخط في بعسض الصفحات الأولي. ويقع في ست وأربعين لوحة. في كل لوحة صفحتان تبدأ الثالثة بنفسس رقم الثانية. وفي كل صفحة واحد وعشرون سطرا.

وذيلت كل صفحة بما تبدأ به الثانية حرصا على حفظ الكتاب وعدم ضياع شئ

و المخطوط موجود في مخطوطات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض برقم ٤٨٣٧ ميكروفيلم.

#### توثيق نسبة الكتاب:

أشار مترجمو الكتب التي تحدثت عن البصروي أنه ألف كتابا في إعراب القرآن بيد أنه يحمل عنوان : إعراب من الطارقية إلى خاتمة القرآن وهذا لا يتفق مع ما ذكره البصروي في مقدمه كتابه فضلا عن أنه بدأ كتابه بسورة الناس وأنهاه بسورة الطارق، فلعل التسمية جاعت من قبل المترجمين للبصروي وقد صرح المؤلف باسم الكتاب في مقدمته، وهذا يؤكد نسبته إليه.

#### منهج البصروي في كتابه

وضع البصروي لكتابه عنوان "إعراب ثلاثين سورة من القرآن و آية الكرسي سار فيه على المنهج الآتي:

١-أعرب الآية وذكر الخلافات الواردة في إعرابها إن وجدت. كما أوضح
 معاني الكلمات التي تحتاج إلى ذلك.

٢-بدأ بإعراب فاتحة الكتاب، ثم أردفها بإعراب سورة الناس إلى أن انتهى بسورة الطارق مخالفا بذلك ترتيب المصحف.

٣-أدلي البصروي دلوه في مسائل النحو الخلافية الواردة في كتابه ورجع منها
 ما رآه مناسبا.

ومن ذلك ما ذكره في الخلاف في إياك من قوله تعالى أياك نعبد حييت قال: إياك وحده ضمير منفصل منصوب المحل، لأنه مفعول مقدم للاختصاص والحصر ولو أحق إيا" من الياء والكاف والهاء في قولك إياي وإياك وإياه حروف تدل على المراد من تكلم أو خطاب أو عيبه لا محل لها من الإعراب عند سيبويه، كما لا محل للكاف من ذلك وهو المختار الذي عليه المحققون.

خهرت شخصية البصروي واضحة في كتابه حيث وصف من نصب قدحا "
 - في أثناء إعرابه لسورة العاديات بأنه من التعسف" كما ذكر أن لام
 الابتداء تحسن إذا كان الخبر كلمة التفصيل نحو: لزيد أفضل من عمرو،
 وغير ذلك من الأراء التي قواها أو ضعفها.

٥-ذكر القراءات الواردة في الآية مع نسبتها إلى أصحابها وتوجهيها.

٦-استشهد بالقراءة الشاذة (المنفردة) ولم يصرح باسم صاحبها، فقال في أثناء إعرابه لسورة "تثبت" وقرئ "أبو لهب" حكاية، لئلا تغير الكيفية التي كان مشهورا بها فيشكل على السامع.

٧-لم تكن المسائل الصرفية بمعزل عن منهج البصروي فذكر أصل الفعل الذي اعتراه إعلال، فيقول في الفعل "نستعين" أصله: نستعون، لأنه من العون فاستقلت الكسرة على الواو فنقلت إلى العين وقلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها.

#### المنهج المتتبع في تحقيق الكتاب:

#### اتبعت في تحقيق نسس الكتاب المنهج الآتي:

١-تحرير النص وضبطه ونسخه وفق قواعد الإملاء

٢-خرجت الآيات القرآنية ونسبتها إلى سورها، وأتممت مــــا لــم يتمـــه البصروى منها.

٣- خرَّجت الأحاديث الواردة في النص من كتب أصحابها.

٤-وثقت الآراء النحوية من كتب أصحابها، فإن لم يتسير وثقتها من أمات
 كتب النحو المختلفة.

- خرّجت الشواهد الشعرية الواردة في النص وأكملت ما يحتاج منها
 إكمال.

7- علقت على بعض المسائل والمواضع كلما دعت الحاجــة إلــي ذلــك مستعينا بكتب النحو المختلفة.

وصعيداجعابن امانعل ف ابغمالك اولوقوع موتع الأسم كما يقولد الدخريون اذا قلت زيد يغوم فهو بمعنى قولك زيد قائم علامة مضارعته تعاقب الزوا يدالاربع فياولد وعلامة رفعة وطمة اللال في آخره وحوفعل عين فيعلد واو واصله أغوف على الفُعْل كأوْ خُل فنقلت الحركة من العين الحالفا فسكنت كمأسكنت في الماضي بان صارت الحالالف قال منتجب الدين وليسى تنول من قال استثقلت الصمة في الواو فنقلت الى الساكنة تبلها وهوالعين وجعل الاعلال في اصلاب في ستعم وهوسيد و بس الأعداد بيد استوسيد و الحركة في المحل المعرف العلة قد سكن ما تبد في و الحركة في المعرف اللبن لا تستقل عند سكون ما قبل والمعرف الدولي من المولوط عنا المولوط عنا المولوط عنا المولوط عنا المولوط عنا المولوط المول 415日 1918 19711

معذاالاعلال لاجل ان يث مل المضايع الماضي فبلى عود بماركة الخول وفاعله طير صنصل مستنز وجع باومعنى إعوذا سيتمرواعتهم وامتنع منعاد بعود امتنع والهنة لكتكاء وسده باللاجار ومجرور متعلق بأعود آلبادحرف جرؤالاسم اللويم محرور بالباقعلامة جرة كسرالها والباد للالصاق وكل مرق مفرخ فعوملني على لفت لخفته بخوالواو والفاء والفالاسيتغهام ولأم الآبتدا الالام في للغرف بيستعما وأما البافانة لما لعربين ليفاعمل سوى الجرال موحا حركة علما فبنيت على اكس لتونف عملهامن الشيطاحار وجرود متعلق باعود ايضامن حرف جروالت يظان محرور بمنصلام إجره رج النون وحومن سطن ای بعد ومن دب پرسطون لة القعربسم بل لك لبعده عن الصلالح والخير فالنون في على هذا اصلية وورُنه في في المال وهوم وفي ومن شاط بيث يط اي ملك لهلاكد بمدسية الله تعالى فالنون على حلاك مزيدة ووزنا فعلان فيكون غيرمع وفي للتعريف والألف والنون الزايدتين وجربالكسي لاقترانه

•

# بهواله الرجر الرجيه

# الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله و صحبـه أجمعين أما بعر،

فهذا مختصر فيه ذكر إعراب ثلاثين سورة من القرآن وآية الكرسي بأوجز عبارة وأوضح إشارة للتدريب، وليكون معونة على جميع ما يرد مـــن القرآن العزيز نفع الله به آمين.

إعراب الاستعادة: (أعود) فعل مضارع مرفوع لتجرده (١) عن ناصب وجازم كما يقوله حذاق الكوفيين، وجزم به ابن الحاجب (٢)، واختاره ابن مالك (٦) أو لوقوعه موقع الاسم كما يقوله البصريون (٤)، إذا قلت: زيد يقوم يهو بمعنى قولك: زيد قائم، علامة مضارعته تعاقب الزوائد الأربع في أوله، وعلامة رفعه ضمه الذال في آخرة، وهو فعل [معتل] (٥) عين فعله واو، وأصله: أعود على أفعل كأدخل، فنقلت الحركة من العين إلى الفاء فسكنت كما سكنت في الماضي (١) بأن صارت إلى الألف قال منتخب الدين (٢): وليس قسول

- (۱) اعترض على هذا بأن التجرد أمر عدمي، والعدمي لا يكون سببا لوجود غيره وأجيب بأن التجرد أمر وجودي، وهو كونه خاليا من ناصب وجازم، لا عدم الناصب والجازم. راجع: التصريح ٤/ ٢٨٤ ه... عبد الفتاح بحيري ط أولي ١٤١٨ه... \_ ١٩٩٧م \_ الزهراء للإعلام العربي.
  - (٢) حيث قال في الكافية ٤/ ٢٦: " ويرتفع إذا تجرد عن الناصب والجازم، نحو يقوم زيد" (٣) شرح التسهيل وراجم الإنصاف ٥٤٩/٢،
- (٤) اعترض على قولهم بأن ذلك غير مطرد لانتقاضه بنحو: هلا تفعل وسوف تفعل، فال المضارع فيهما مرفوع، وليس حالا محل الاسم لأن الاسم لا يقع لا يقسع بعد حرف التحضيض ولا بعد حرف التنفيس. وأجيب عن ذلك بأن الرفع استقر قبل دخول حرفي التحضيض والتنفيس فلم يغيراه، إذا أثر العامل لا يغيره إلى عامل آخر. راجع التصريح المحضيض والكتاب لسيبويه ١/ ١٩٠٤، ١٤٤ بولاق، والمغنى ١٨٥٧.
  - (٥) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

سكنت في الماضي (۱) بأن صارت إلى الألف قال منتخب الدين (۲): وليس قول من قال: استثقلت الضمة على الواو فنقلت إلى الساكن قبلها وهو العين، وجعل الإعلال فيه أصلا بنفسه بمستقيم لأجل أن حرف العلة قد سكن ما قبله فيه الحركة في حرف اللين لا تستثقل عند سكون ما قبله، وإنما / هذا الإعلال لأجل أن يشاكل المضارع الماضي، فبقى أعوذ بمنزله أقول، وفاعله ضمير مستتر وجوبا(۲).

ومعنى " أعوذ": أستجير وأعتصم وأمتنع، من عاذ يعوذ: امتنع $^{(1)}$  والهمزة للمتكلم وحده $^{(0)}$  ( بالله ) جار ومجرور، متعلق بأعوذ. الباء حرف جر والاسلم الكريم مجرور بالباء وعلامة جره كسر الهاء والباء للإلصاق $^{(1)}$ . وكل حرف مغرد فهو مبني على الفتح لخفته نحو الواو والفاء وألف الاستفهام ولام الابتداء

<sup>(</sup>٢) هو الإمام منتجب الدين بن أبي العز رشيد الإمام أبو يوسف الهمزاني ، له مؤلفات منها الفريد في إعراب القرآن المجيد ، وشرح المفصل ، وشـــرح الشــاطيية ، توفـــى ســنة ٣٠٤ هــ (بغية الوعاة ٢/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>٣) راجع الفريد في إعراب القرآن المجيد ١/ ١٤٥، ١٤٦ تح محمد حسن النمــــر ط أو م دار الثقافة – الدوحة – قطر.

<sup>(</sup>٤) الصحاح: عوذ

<sup>(°)</sup>فهي إخبار عن النفس ويجب استتار الضمير، إذ لا يحل محله ظاهر ولا ضمير منفصل، وضابط الاستتار: أن كل ضمير لا يحل محله ظاهر ولا ضمير منفصل فهو واجب الاستتار، وما جاز أن يحل محله أحدهما فهو جائز الاستتار، نحو: زيد قائم، ففي قام ضمير جائز الاستتار، إذ يحل محله الظاهر نحو: زيد قام أبوه. فإن وجد ضمير منفصل في موضع يجب فيه الاستتار فليعرب توكيدا للضمير المستتر كقوله تعالى: "اسكن أنبت وروجك الجنة " فأنت توكيد لفاعل اسكن. (الدر ٩١١ بتصرف.

<sup>(</sup>٦)وموضعها نصب، لأنها حلت محل المفعول.

إلا لام كي للفرق بينهما. وأما الباء فإنه لما لم يكن لها عمل سوى الجر الزموها حركة عملها فبنيت على الكسر لتوافق عملها<sup>(۱)</sup> (من الشيطان) جار ومجرور متعلق ب (أعوذ) أيضا. (من) حرف جر، والشيطان مجرور بمن وعلامة جر، كسر النون، وهو من شطن، أي بعد، ومنه: بئر شطون أي: بعيدة القعر (۱) سمي بذلك، لبعده من الصلاح والخير، فالنون فيه على هذا أصلية ووزنه فيعال (۱)، وهو مصروف (أ). أو من شاط يشيط، أي: هلك لهلاك بمعصية الله تعالى فالنون على هذاه ريدة ووزنه فعلان فيكون غير مصروف التعريف والألف والنون الزائدتين (٥) وجر بالكسرة لاقترانه / بال وحركت النون من (من) لالتقاء الساكنين، واختير الفتح لخفته والأشيع في النون في من إذا دخل على ما فيه لام التعريف الفتح ولو كسر لاجتمعت كسرتان، وقد جاء كسر النون قليلا. فإن دخل من على اسم في أوله همزة الوصل وليس بعده لام التعريف كسر نحو من ابنك؟ ، إذ استعماله كذلك قليل فلم يطلبوا فيه الخفة وقد فتحه فوم فصحاء (۱).

<sup>(</sup>١)الكلام بمعناه في الكشاف ١/٥ وانظر ابن خالويه ١٦

<sup>(</sup>٢)الصحاح: شطن.

<sup>(</sup>٣)والدليل على أنه من شطن قول أبيه بن أبي الصلت يصف سليمان بن داود عليهما السلام: أيما شاطن عصاه محكاه: ثم يلقي في السجن والأغلال وحكى سييوبه في الكتاب / ١١/٢ / تشيطن" أي فعل فعل الشياطين

<sup>(</sup>٤)الصرف وعدمه مشروط بالتسمية به.

<sup>(°)</sup>قال أبو البقاء: ويجوز أن يكون سمى بفعلان لمبالغته في إهلاك غيره، وإذا لم يسم به فإنه منصرف مطلقا؛ لأن من شروط امتناع فعلان الصفة ألا يؤنث بالتاء، وهذا يؤنث بها فيقال: شيطانه. راجع التبيان ٢/١، وما ينصرف ومالا ينصرف للزجاج ٣٥، وشرح ابن عقيل ٢٥٣/٢.

<sup>(</sup>٦) راجع الكتاب ٢٧٥/٢، ٢٧٦ حيث قال سيبويه: وقد اختلف العرب في من إذا كان بعدها الف الوصل غير الألف واللام فكسره قوم على القياس وهي أكثر فــــي كلامـــهم وهـــي

وكسر النون في عن لانفتاح العين (١) (الرحيم) جره نعت للشيطان علي الذم (٢) وعلامة جره كسر الميم، وإنما اتبع النعت المنعوت في إعرابه؛ لأنهما كالشيء الواحد فأجرى مجراه، وهو فعيل بمعنى مفعول، أي: مرجوم بالشهب عند استراق السمع أو الملعون. والملعون المطرود. وقيل هو فعيل بمعنى فاعل، أي: يرجم غيره بالإغواء (٣)، فصار المعنى: استجير وأمتنع بعظمة الله تعالى من المرجوم المطرود عن رحمة الله تعالى، ولفظ الاستعادة كلفظ الخبر، ومعناه الدعاء، أي: اللهم أعذنى.

ل (إعراب سورة الفات<u>دة</u>)

الباء في (بسم) متعلقة بمحذوف فعند البصريين المحذوف مبنداً/ والجار والمجرور خبره فيكون محله الرفع، والتقدير: ابتدائي بسم الله، أي: كائن بسم الله، فالباء متعلقة بمحذوف وجوبا و هو الكون والاستقر ار<sup>(1)</sup> وقال الكوفيون:

الجيدة... ولم يكسروا في الألف واللام، لأن الألف واللام كثيرة في الكلام تدخل في كـــل اسم ففتحوا استخفافا فصار من الله بمنزلة الشاذ وذلك قولك من ابنك ومن امرئ، وقد فتح قوم فصحاء فقالوا: من ابنك فأجروها مجرى من المسلمين أ.هــ بتصرف يسير

٣

<sup>(</sup>۱) ورد في إعراب ثلاثين سورة لابن خالويه ما نصه: ... فإن قيل: لم فتحت النسون في قولك: من الشيطان، وكسرت في قولك: عن الشيطان؟ فالجواب في ذلك أن النون حركت فيهما لالتقاء الساكنين، غير انهم اختاروا الفتح في من لانكسار الميم، واختاروا الكسر في عن لانفتاح العين، فأما قولهم: إن الله أمكنني من فلان، فإنهم كسروا النون مع الهمزة لقلة استعمالهم إياه راجع ( إعراب ثلاثين سورة ۷ )

<sup>(</sup>٢)والفائدة اللفظية للنعت إما أن تكون لإزالة الاشتراك العارض في المعرفة نحو: رأيت محمدا العاقل وإما تخصيص النكرة، وقد تكون الفائدة معنوية تسأتي للمدح أو الذم أو الترحم، وقد تكون للتوكيد كما في قوله تعالى: " فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة ".

<sup>(</sup>۳) وکونه بمعنی مفعول أکثر و ان کان غیر مقیس. راجع: النبیان ۱/ ۲ و ابن خالویـــه ۸، والدر ۱/ ۱۲ و الغرید ۱۴۸/۱

 <sup>(</sup>٤) وفيه نظر من حيث حذف المصدر ( ابتدائي ) وابقاء معموله و هو ممنوع، وقد نــص
 على هذا مكى في مشكله ٦/١

متعلقة بمحذوف جوازا والمحذوف فعل تقديره: ابتدأت أو ابدأ، فالجار والمجرور في موضع النصب بالمحذوف (١)، وقدره الزمخشرى متأخرا، فقال: تقديره بسم الله أقرأ، ليختص اسم الله تعالى بالتقديم، ولأن من عادتهم الابتداء بالأهم (٢)، وإنما قدره غيره متقدما، لكونه عاملا ويدل على تأخره قوله تعالى: "بسم الله مجراها ومرساها "(٦). وإنما قدم الفعل في قوله تعالى " اقرأ باسم ربك" (١) لأن تقديمه هنا أوقع؛ لأنها أول سورة نزلت فكان الأمر بالقراءة أهم (١)، فالباء للإلصاق تلصق الفعل بالاسم (١) وهو محذوف كما مرّ؛ اختصاراً، لدلالة فالباء للإلصاق تلصق الفعل بالاسم (١) وهذا كقولك في اليمين: بالله والمعنى: أحلسف الكلام عليه، ولكثرة الاستعمال، وهذا كقولك في اليمين: بالله والمعنى: أحلسف بالله، فكذلك لما قلت: بسم الله علم أنك أضمرت فعلا، وإنما/ قدر معنى الابتداء، لأن الحال تدل عليه.

قال صاحب الكشاف: ومعنى تعلق اسم الله بالقراءة [ أن يتعلق بـــها ] (۱) تعلق القلم بالكتابة في قولك: كتب بالقلم على معنى أن المؤمن لما اعتقد على أن فعله لا يكون معتدا به في الشرع واقعا على السنة حتى يصدر بذكر الله تعالى

1

<sup>(</sup>۱) التبيان ۲/۱ بتصرف يسير

<sup>(</sup>٢) الكشاف ١/٥ بتصرف

<sup>(</sup>٣) من الآية ٤١ من سورة هود: " وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومُرســـاها إن ربــي لغفور رحيم"

<sup>(</sup>٤) الآية ١ من سورة العلق " اقرأ باسم ربك الذي خلق"

<sup>(</sup>٥) الكشاف ١/٥ بتصرف، وهذا جواب سؤال سأله لنفسه.

<sup>(</sup>٦) الإلصاق معنى لا يفارق الباء، ولهذا اقتصر عليه سبيويه، وهو نوعان حقيقي كأمسكت بزيد، ومجازي نحو: مررت بزيد، أي: ألصقت مروري بمكان يقرب من زيد. وهو رأي الجمهور، إذ يأبون جعلها إلا للإلصاق أو التعدية، ويردون جميع المواضع التسي تستعمل فيها الباء إلى هذين الموضعين الكتاب ٢٠٠٤/، (والمغنى ١١٨/١).

<sup>(</sup>٧) ما بين المعوقين سقط من الأصل، وأثبته من الكشاف ١/٥

لقوله على الم الم يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر "(١) و إلا كان فعل الم يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر "(١) و إلا كان فعل كلا فعل جعل فعله مفعو لا باسم كما يفعل الكاتب بالقلم (١)، أي: فتكون الباء للاستعانة (١). أو تتعلق به تعلق الدهن بالإنبات في قوله تعالى: "تنبت" (١) على معنى متبركا باسم الله أقرأ قال (٥): وهذا الوجه أعرب وأحسن، أي: فتكون الباء للمصاحبة، قال: ومعنى قول الله تعالى متبركا باسم الله أقرأ. تعليم عباده كيف يتبركون باسمه، وكيف يحمدونه ويمجدونه ويعظمونه فهو مقول على ألسنة العباد ، كما يقول الرجل الشعر على لسان غيره. وكذلك الحمد لله رب العالمين الى آخره / وكثير من القرآن على هذا المنهاج (١). وكسرت الباء لتشابه حركتها عملها كما مر، وإنما لم تعتبر هذه المشابهة في أخواتها من نحو كاف التشبيه، لأن الأصل في الحروف التي يتكلم بها وهي على حرف واحد الفتح لخفته إلا أن تجيء عله تزيله، وطولت الباء لتدل على الألف المحذوفة ، ولم تحذف إلا أن تجيء عله تزيله، وطولت الباء لندل على الألف المحذوفة ، ولم تحذف إلا مع اسم الله مع الباء لكثرة الاستعمال (٧)، فلو قلت : لاسم أو باسم ربك أثبت

<sup>(</sup>١) راجع: الجامع لأخلاق الراوي للخطيب البغدادي ٦٩/٢ برقم ١٢٠٩، وطبقات الشافعية للسبكي ١٢٠١، وورد مكان أبتر: أقطع. ومكان لم: لا

<sup>(</sup>٢) الكشاف ١/٥

<sup>(</sup>٣) باء الاستعانة هي الداخلة على آلة الفعل، نحو: كتبت بالقلم ونجرت بالقدوم، قيل: ومنه باء البسملة؛ لأن الفعل لا يتأتى على الوجه الأكمل إلا بها راجع: المعنى ١٢٠/١

<sup>(</sup>٤) من الآية ٢٠ من سورة المؤمنون: "وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للأكلين

<sup>(</sup>٥) أي الزمخشرى كما في الكشاف ١/٥

<sup>(</sup>٦) الكشاف ١/٥ بتصرف

<sup>(</sup>٧) وفي الكشاف ١/٥ عن عمر بن عبد العزيز أنه كان لكاتبه: طول الباء وأظهر السنات ودور المبع".

وانظر ابن خالویه ۱۰، والتبیان ۳/۱

الألف. (الله) مجرور بالإضافة اسم إليه، فإن قيل: كيف أضيف الاسم إلى الله، والله هو الاسم؟ قيل في ذلك ثلاثة أوجه:

والثاني: أن في الكلام حذف مضاف، تقديره باسم مسمى الله.

والثالث: أن (اسم) زيادة (۱) (الرحمن الرحيم) صفتان مشتقتان من الرحمة، وهما من الصفات المشبهة مأخوذان من رحم ك غضبان من غضب، وسقيم من سقم. وبنيت الصفة المشبهة من رحيم مع كونه / متعديا، وهي لا تبني إلا من القاصر ك "غضب وسقم"؛ لأن المتعدي قد يجعل لازما وينقل إلى فعل بالضم ليبنى منه الصفة المشبهة ، نقله التفتازاني عن الفائق.

ومعنى الرحمة في الأصل هو العطف والحنو، ومنه الرحيم لانعطافها على ما فيها، وهي هنا مجاز عن إنعامه على عباده، لأن الملك إذا عطف على رعبته ورق، أصابهم بمعروفة وإنعامه (٢)، فأطلقت على الله تعالى باعتبار غايتها، وأسماء الله تعالى المأخوذة من نحو ذلك إنما نؤخذ باعتبار الغايسة دون المندأ.

و (الرحمن) من أبنيه المبالغة. وفي الرحيم مبالغة أيضا إلا أن فعلان أبلغ من فعيل ويدل لذلك قولهم: رحمان الدنيا والآخرة ورحيم الآخرة (أله لأن رحمته تعالى في الدنيا عم المؤمن والكافر وفي الآخرة تختص (1)، ولأن الزيادة في

<sup>(</sup>١) الكلام بنصه في التبيان ٣/١، ٤، وأجود هذه الأوجه الأول وممن ذهب السي القول بالزيادة أبو عبيدة والأخفش وقطرب راجع: مجاز القرآن ١٦/١ :

<sup>(</sup>٢) الكشاف ٢/١

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط ١/٢٨\_ ٣٠

<sup>(</sup>٤) المفردات ٣٤٧

البناء لزيادة المعنى، كما في قطع وقطع، ونقص بحدَّر فإنه أبلغ مـــن حــاذر. وأجيب بأنه أكثرى لا كلي؛ لأن ذكره لا ينافي أن يقع في البناء الأنقص زيــادة معنى بسبب / آخر، كالإلحاق بالأمور الجبلية كـــ " شره ــ مأخوذ من الشـــره وهو ميل النفس إلى المشتهيات ــ " ونَهِم ".

وقدم الرحمن الذي هو أبلغ الوصفين؛ لأنه ليس من باب الترقي من الأدنى إلى الأعلى كما هو القياس، بل من باب التتميم والتكميل لوصفه تعالى بالرحمة، فقدم ما دل على الإنعام بجلائل النعم وعظائمها وأصولها، لأنه المقصود الأعظم، ثم أردفه بما يدل على ما دق منها ولطف، لئلا يتوهم أنها غير ملتفتة إليها(١)...... وجرهما على الصفة والعامل في الصفة هو العامل في الموصوف، وقيل: العامل في هو المالموصوف وعامله.

وقال الأخفش: العامل فيها معنوي وهو كونها تبعا<sup>(٦)</sup>. وقال ابن هشام في المعني: أن الرحمن في البسملة ونحوها بدل لا نعت، لأن الحق قــول الأعلـم وابن مالك أنه ليس بصفة بل علم (٤). وأما قول الزمخشري إذا قلت: الله رحمين

<sup>(</sup>١) الكشاف ٧/١ بتصرف

<sup>(</sup>٢) التبيان ١/٤

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن للأخفش، والتبيان ١/٤

<sup>(3)</sup> أي: بالغلبة والدليل على أنه بدل لا نعت أنه قد جاء غير تابع الموصوف، كقوله تعللى:

" الرحمن. علم القرآن"، الرحمن على العرش استوى. وقد رد السهيلي كلام الأعلم وابن مالك بأنه لو كان بدلا لكان مبينا لما قبله وما قبله \_ وهو لفظ الجلالة \_ لا يفتقر السي تبين؛ لأنها أعرف المعارف، ألا تراهم قالوا: وما الرحمن، ولم يقولوا: وما الله. انتهى. قال السمين: أما قوله (يعنى الأعلم) جاء غير تابع فذلك لا يمنع كونه صفة لأنه إذا علم الموصوف جاز حذفه وبقاء صفته، كقوله تعالى: "ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه" أي: نوع مختلف.

راجع: الدر ۲۰/۱

أتصرفه أم لا؟(١) وقول ابن الحاجب: إنه اختلف في حرفة مخارج عن كلم العرب من وجهين؛ لأنه لم يستعمل صفة ولا مجردا من آل. وإنما حذفت في البيت، أي بيت الشاطي في قوله: تبارك رحمانا للا الضرورة (١) / وأن "الرحيم" بعده، أي: في البسملة ونحوها نعت له، لا لاسم الله تعالى، إذ لا يتقدم البدل على النعت، وأن سؤال الزمخشري وغيره: لم قدم الرحمن مع أن عادتهم تقديم غير الأبلغ، كقولهم: عالم نحرير، وجواد فياض (١) غير متجه (١). ومما يوضح أنه غير صفة مجيئه كثيرا غير تابع (١) نحو: "الرحمن علم القرآن (١) "قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن "(١) "وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن (١).

قال الدماميني: ظهور الوصفية فيه تمنع علميته. والاستدلال عليها بما أشار إليه من وروده كثيرا غير تابع ضعيف، فالمشتقات الكائنة بآل يجوز فيها ذلك، نحو: القائم زيد، ولا يخرج عن الوصفية. وعلمية الغلبة يردها أن الرحمن لم يستعمل إلا له تعالى فلا تتحقق الغلبة. وقد صحرح المصنف \_ أي في

<sup>(</sup>١) الكشاف ١/٢

<sup>(</sup>٢)جزء بيت ورد في المغنى ٥٣٣/٢، وهو : تبارك رحمانا رحيما وموئلا.

<sup>(</sup>٣) المغنى ٢/٥٣٣.

<sup>(</sup>٤)الكشاف ٧/١

<sup>(</sup>٥) المغنى ٢/٥٣٢

<sup>(</sup>٦)الكلام من المغنى ٢/٥٣٣

<sup>(</sup>٧)الآية رقم ١ من سورة الرحمن.

<sup>(</sup>٨) من الآية ١١٠ من الإسراء: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياما تدعو فلسه الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا".

<sup>(</sup>٩) من الآية ٦٠ من الفرقان: 'وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لمــــا تأمرنا وزادهم نفورا".

<sup>(</sup>١٠) المغنى ٢/٥٣٣.

المغني – في النوع التاسع من الجهة السادسة من الباب الخامس: أن الكسائي جعل الرحمن الرحيم من نحو " لا إله إلا هو الرحمن الرحيم" نعتين لـ "هو"(') وفيه دليل على أن الكسائي لا يرى الرحمن علما. قال الشمني: إنما استدل المصنف – أي في المغنى – بأن لفظ الرحمن لم يستعمل في وقت من الأوقلت صفة، ولا مجردا من آل، ولا يجوز استعماله كذلك حتى يقال: إن ذلك يجوز في القائم زيد، ولا يخرج به عن الوصفية وأما عدم استعمال لفظ الرحمن في غيره تعالى فإنما يمنع الغلبة التحقيقية لا التقديرية، والقائل بأنه علم يدعى أنه علم بالغلبة التقديرية. وشددت الراء في الرحمن الرحيم لأن اللام راء، وأدغم الراء في الراء في الراء في الراء في مثلها وهي ثلاثة عشر حرفا في مثلها وهي ثلاثة عشر حرفا أن اللام راء، وأدغم حرفا('). جمعها بعضهم في قوله:

اللام للتعريف قد أدغمت \*.\* في النون والتاء مع الثاء وفي حروف نصفها خمسة \*.\* وهي من الدال إلى الظاء(٢).

( الحمد) رفع بالابتداء، وعلامة رفعه ضم آخره، وعلامة الرفع<sup>(٤)</sup> ضـــم الشفتين. وإنما رفع بالابتداء، لأنه أول الكلام، والرفع أول الإعراب فأتبع الأول الأول<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) المغنى ٢/٤٧٢.

<sup>(</sup>٢)وهي الثاء، والتاء، والدال، والذال، والراء، والزاي، والسين، والشين، والصاد، والضلد، والطاء، والظاء، والنون، وذلك قولهم: النمر، والثريد، والدبس، والذرق (الحندقون وهو نبت) والرطب، والزبد، والسغرجل والشعير والصفصاف والضرو (شجر طيب الريب يستاك به) والطبخ، والظبي، والنبق. سر الصناعة ٢٤٧/١.

<sup>(</sup>٣)في الأصل الضم، وهو تحريف والتصويب عن ابن خالويه ١٨/١

<sup>(؛)!</sup>عراب ثلاثين سورة ١٨/١

<sup>(°)</sup>رويت هذه القراءة عن الحسن. قال السمين: وقرئ شاذا بنصب الدال من الحمد، وهـــذه القراءة تنسب إلى هارون العتكي رؤبة وسفيان كما في البحر ١٨/١، وراجع الدر ٣٩/١. وفي الكتاب لسيبويه ١٦٦/١: ومن العرب من ينصب بالألف واللام، من ذلك قولـــك: =

وأصله النصب وقد قرئ به (۱) لأنه من المصادر التي تنصب بأفعال مضمرة لا تكاد تستعمل معها وإنما عدل عنه إلى الرفع/ليدل على عموم الحمد وثباته دون تجدده وحدوثه (۱). (ش) جار ومجرور في موضع على على على الخبرية، واللام متعلقة بمحذوف وجوبا، أي واجب أو ثابت أو مستقر، أو استقر وثبت أو وجب وهي هنا للاستحقاق (۱) وكذا في كل موقع تقع بين معنى وذات، نحو: العرة شه، والملائكة شه، والأمر شه. واعلم أن لام الجر مع الظاهر كلمه مكسورة (۱) إلا مع المستغات به (۵) ومع المضمر كلمه مفتوحمة إلا مع ياء التكلم (۱).

= الحمد لله ينصبها عامة بني تميم. وسمعنا ناسا العرب كثسيرا يقولون: الستراب لك والعجب لك، فتفسير نصب هذا كتفسيره حيث كان نكرة، كأنك قلت: حمدا وعجبسا، شم جئت بلام لتبين من تعنى ولم تجعله مبنيا عليه مبتدؤه".

<sup>(</sup>١)وفي الدر ٢/٠٤: وقيل: إنه منصوب على المفعول به، أي: اقرأوا الحمد، أو اتلوا الحمد، كقولهم: اللهم ضبعا وذئبا، أي: اجمع ضبعا، والأول أحسن للدلالة اللفظة.

<sup>(</sup>٢) وقراءة الرفع أمكن وأبلغ؛ لأن الرفع في باب المصادر التي تتوب عن أفعالها يدل على الثبوت والاستقرار، بخلاف النصب فإنه يدل على التجدد والحدوث، ولذلك قال العلماء: إن جواب خليل الرحمن - يه وله تعالى حكاية عنه: قال سلام أحسن من قول الملائكة: قالوا سلاما؛ امتثالا لقوله تعالى: " فحيوا بأحسن منها" (الدر المصون ١/٠٤) (٣)أي: الحمد مستحق لله.

<sup>(</sup>٤) وذلك نحو: الكتاب لمحمد، وقد تفتح مع المظهر في بعض اللغات، فيقال: المال لزيد \_ بفتح اللام \_ وكان سعيد بن حديد بق أن " وإن كان مك هم لتزول منه الحد الله ففتح

بفتح اللام ــ وكان سعيد بن جبير يقرأ: " وإن كان مكرهم التزول منه الجبــــال" فيفتـــح اللام ويردها إلى أصلها وهو الفتح. راجع سر صناعة الإعــراب ٣٢٨/١ بتصــرف، والمغني ٢٣٣/١ بتصرف يسير.

<sup>(°)</sup> فتنفتح نحو: يالله للمسلمين؛ لأن المستغاث به منادي، والمنادي واقع موقع المضمر، فلذلك فتحت كما تفتح مع المضمر، وقيل: للفرق بينهما وبين التعجب. سر الصناعة ١/٣٢٩/ بتصرف.

<sup>(</sup>٦)راجع المغنى ١/٢٣٣.

وخزاعة يكسرونها(١)، فاللام حرف وحقه أن يبنى على السكون، وإنما حركه لاستحالة الابتداء بالساكن وكانت حركتها كسرة لوجهين، أحدهما: الفوق بينها وبين لام الابتداء فإنها تلتبس بها في المواضع فجعل بعض كسرها مانعا من وقوع اللبس ولا لبس في المضمرات، لأن المضمر الواقع مع لام الابتداء منفصل، ومع لام الجر متصل، ومتى اختلف اللفظان فلا لبس. وإنما كسرت مع ياء المتكلم إنباعا. والثاني: / أن عملها الجر فجعلت حركتها من جنس عملها، ومع المضمر لا عمل لها فحركت بالفتح، لأنه أخف (١).

"رب" جر على الصفة لله تعالى، أو على البدل منه (١). (العالمين) مجرور بالإضافة رب اليه، وعلامة جره الياء، لأنه جمع مذكر سالم واحده: عالم، وهو اسم موضوع للجمع، لا واحد له من لفظه (١). وهو اسم لما يعلم به، وهو كلم موجود سوى الله تعالى، لأنه يدل على وجوده (٥). وجمعه جمع العقلاء تغليب لهم، ففي الياء ثلاث علامات: علامة الجر، وعلامة التذكير، وعلامة الجمع وحركت النون في الجمع والتثنية لالتقاء الساكنين وفتحت في الجمع وكسرت في التثنية للفرق بينهما (١).

وقيل: (العالمين) اسم لجمع لا مفرد له من لفظه ملحق بجمع المذكر السالم وليس جمعا لعالم، لأن عالما أعم لأنه كل موجود سوى الله تعالى

3/

<sup>(</sup>١) فيقولون: المال له. حكاه اللحياني عن بعض العرب في سر الصناعة ١٠/٢، ٣٩٠/١

<sup>(</sup>٢)راجع سر الصناعة ١/٣٢٥\_٣٣٠.

<sup>(</sup>٣)وقرئ بالنصب على إضمار أعني، وقيل: على النداء، وقرئ بالرفع على إضمار هـو. النبيان ١/٥

<sup>(</sup>٤)التبيان: السابق نفسه

<sup>(°)</sup>فهو كالألة في الدلالة على صاحبه، كالطابع والخاتم لما يطبع به ويختــم بــه مفـردات الراغب ٥٨١ بتصرف.

<sup>(</sup>٦) إعراب ثلاثين سورة ٢١/١، ٢٢ بتصرف يسبر.

11

15

والعالمين خاص بمن يعقل/ والخاص لا يكون جمعا لما هو أعم منه (١١)، وإليسه ذهب ابن مالك. واشتقاقه على هذا من العلم فتناوله لغير هم على سبيل الامتناع في الصحاح. والعالم الخلق، والجمع العوالم والعالمون إضافة الخلق، وهذا يدل على أنه ليس مختصا بالعقلاء. وقيل: هو جمع عالم ملحق بجمع المذكر السالم في إعرابه لأنه لم يستوف الشروط من حيث إن عالما اسم جنس وليس بعلم ولا صفة سواء قلنا إن اشتقاقه من العلم أو العلامة، وإلى هذا ذهب الرضى،قال: ويجوز وأما العقل فيجوز أن يكون على جهة التغليب لكون بعضهم عقلا. قال: ويجوز أن يدعى فيه الوصفية لأن العالم هو الذي يعلم منه ذات موحدة فيكون دليلا عليه فهو بمعنى الدال التهي. قال حفيد ابن هشام (١) وفيه دلالة على أنه لا يشترط اتصاف كل فرد من أفراد هذا الجمع بالعقل. بل اتصاف البعض كاف قال: وأما قوله يجوز أن يدعى فيه الوصفية فيه بحث. (الرحمن الرحيم) صفة قال: وأما قوله يجوز أن يدعى فيه الوصفية فيه بحث. (الرحمن الرحيم) صفة بعد صفة (١). (مالك وملك) جر صفة شه تعالى (١). قرأ عاصم والكسائي (مالك) بعد صفة (١). والباقون بغير ألف (١). وإذا جعل (مالك) اسم فاعل مستقبلا أو حالا

<sup>(</sup>١)قال السمين: وهذا نظير ما فعله سبيويه في أن إعرابا ليس جمعا لــ عــرب لأن عربــا يطلق على البدوي والقروي، وأعرابا لا يظلق إلا علـــى البــدوي دون القــروي. وقـــال سبيويه: " وتقول في الأعراب أعرابي، لأنه ليس له واحد على هذا المعنى، ألا ترى أنــك نقول العرب، فلا تكون على هذا المعنى فهذا يقويه" الكتاب ١/٩/٢، وألدر ٢/١٤.

<sup>(</sup>٢)هو أحمد شهاب الدين بن عبد الرحمن بن عبد الله بن هشام الأنصاري، أخذ عن العز بن جماعة والشيخ يحيى السيرامي وابن عمه العجمي، له حاشية على كتاب التوضيح لجده. توفي بدمشق سنة ٨٨٥هـ (بغيه الوعاة ٢٢١/١)

<sup>(</sup>٣)فإن سأل سائل قائلا: إذ جعلت البسملة آية من أم الكتاب فما وجه التكرير؟ فــــللجواب: أن الآية إذا ذكرت مع الزيادة فائدة لم تسم تكريرا. إعراب ثلاثين سورة ٢٢ بتصرف.

<sup>(°)</sup>حجة القراءات لأبي زرعة ٧٧، والسبعة لابن مجاهد ١٠٤، والدر المصون ٧/١، ٤٨.

14

جررته/بدلا(۱)، لا صفة، لأن النكرة لا توصف بها المعرفة؛ لأن الإضافة هنا لم تفد تعريفا، لأنها في نية الانفصال. وإن جعلته ماضيا جررته صفة إلا أن الإضافة أفادته التعريف (۱). (يوم) جر بإضافة مالك إليه، وإضافة اسم الفاعل الي (يوم) الظرف اتساعا، كقولهم: يا سارق الليلة أهل الدار، أي: أنه مالك الأمر كله في يوم الدين (۱). (الدين) مجرور بإضافة يوم إليه (۱)، ومعنى الدين هنا: الجزاء (۱۰) (إياك) (إيا) وحده ضمير منفصل منصوب المحل، لأنه مفعول مقدم للاختصاص والحصر، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما معناه: نعبدك و لا نعبد غيرك. ولواحق (إيا) من الياء والكاف والهاء في قولك: إياي وإياك وإياك وإياه حروف تدل على المراد به من تكلم أو خطاب أو غيبة لا محل لها من الاعراب عند سببويه كما لا محل للكاف من ذلك، وهو المختار الذي عليه من الإعراب عند سببويه كما لا محل للكاف من ذلك، وهو المختار الذي عليه

<sup>(</sup>١)وهذا رأى ضعيف؛ لأن البدل بالمشتقات نادر، والأجود أن يقال: إنه نعت على أنه غير مقيد بزمان، لأن الموصوف إذا عرف بوصف كان تقييده بزمان غير معتد به. وهذا هـو اللائق في حقه تعالى فكان المعنى والله أعلم أنه متصف بمالك يوم الدين مطلقا من غيير نظر إلى معنى أو حال أو استقبال، وهذا ما مال إليه الزمخشري وقال أبو حيان: وهـذا الوجه غريب النقل لا يعرفه إلا من له اطلاع على كتاب سيبويه وتنقيسب عـن لطائفـة راجع: الدر ١٩/١ والكشاف ٩/١، والبحر ٣٨/١

<sup>(</sup>٢)ويؤيد كونه ماضي المعنى قراءة أنس بن مالك وأبي حنيفة (ملك يوم الدين) بجعل ملك فعلا ماضيا.

شواذ القراءات ١، والكشاف ٩/١ وإعراب ثلاثين سورة ٢٣

<sup>(</sup>٣) الكشاف ٩/١، والدر ١/١٥

<sup>(</sup>٤) و هو مصدر دان يدين، و هو من الأضداد، يقال: دان عصبى وأطاع، وذل و عسز السدر ١٤) ه . (٤) ه

<sup>(</sup>د)وله معان آخر، منها: الطاعة (في دين الملك) أي: في طاعته. والملة نحو قوله تعالى:"
دان الدين عند الله الإسلام والعادة، يقال: يقال ما زال ذلك دأبه وديدنه ودينه.

المحققون (۱). وذهب الخليل إلى أن "إيا" ضمير مضاف إلى واحقه، وهي ضمائر، وإليه ذهب ابن مالك (۲). (نعبد) فعل مضارع مرفوع لتجرده عن ناصب وجازم (۲)، أو لوقوعه موقع الاسم (٤)، وفاعله ضمير متصل مستتر وجوبا. (وإياك نستعين) الواو حرف عطف لمطلق الجمع من غير ترتيب ولا معية (۵). عطفت جملة على جملة، "إياك نستعين كإياك نعبد". ونستعين فعل معتل أصله: نستعون لأنه من العون، فاستثقلت الكسرة على الواو فنقلت إلى متل العين، وقلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها (۱). وفيه البحث الذي ذكر في أعوذ. (اهدنا) دعاء وطلب. وصيغة الدعاء والأمر والالتماس واحدة، لأن كل واحدة منها طلب وإنما يتفاوتون في الرتب،فالدعاء لمن فوقك، والأمسر لمن (۱) واستشكل بأن الضمير ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب، "وإيا" على حدتها لا تدل على ذلك. وأجيب بأنها وضعت مشتركة بين المعاني الثلاثة، فعند الاحتياج إلى التمييز راجع المسألة في الكتاب (۲۰۸۱، والمقتضية العسائة في الكتاب (۲۰۸۱، والمقتضية على ۲۷۹۲، والإنصاف مسألة مو والتصريح المسرد (۲۰۲۱، ۳۲۲، ۳۲۰).

(۲) يقول ابن مالك: " إبا" ضمير .. وهو في النصب لــ "أنا" في الرفع، لكن يليه دليل ما يــواد به من متكلم أو غيره، اسما مضافا إليه، وفاقا للخليل والأخفش المازني لا حرفا خلاف لسيبويه ومن وافقه (شرح التسهيل ٤/٤٤١) هذا وقد ذهب بعض البصريين وجمع مــن الكوفيين واختاره أبو حيان أن اللواحق هي الضمائر، وكلمة "إيا" عماد. وذهب الخليـــل إلى أن "إيا" اسم ظاهر لا ضمير، واللواحق له ضمائر، أضيف "إيا" إليها فهي في محـل خفض بالإضافة ونسب إلى الكوفيين أن إياك بجملته ضمير. راجع ذلك في: الارتشاف الاعتاب ١/٤٧٤، وشرح التسهيل ١٤٤/١، وأيضا الكتاب ١/٤١١، والهمع ١/١٦، والتصريــح ١٢٥٠، وشرح الجمل لابن عصفور ٢١/٢، والدر ١/٥٥ والتبيان ١/٧.

(٣)كما قال الكوفيون

(٤) وهو رأي البصريين. راجع الإنصاف ٢/٩٥٥

(٥)راجع ذلك في المغني ٢٦٤، ٢٦٤

(٦) النبيان ٧/١، وإعراب ثلاثين سورة ٢٧، والدر ٩/١ والسين فيه معناها الطلب. أي:
 نطلب منك العون على العبادة، وهو أحد معاني استفعل

منها طلب وإنما يتفاوتون في الرتب، فالدعاء لمن فوقك، والأمر لمسن دونك والالتماس لمن مثلك. و(نا) ضمير للمتكلمين في موضع نصب (۱) لأنه مفعول (۱) أول (الصراط) نصب لأنه مفعول ثان له اهد (۱) علامة نصبه فتح الطاء (المستقيم) اسم فاعل من استقام (۱)، وأصله: مستقوم ففعل به ما فعل برنستعين) والألف واللام فيه في محل نصب؛ لكونها صفة الصراط، وذلك؛ لأن أل هنا اسم بمعنى الذي لا حرف تعريف لوصلها باسم الفاعل فهو صلتها، أي: الذي استقام. ولما كانت صلتها/ مفردة جعلت معها كاسم واحد، فأعربت صلتها بالإعراب الذي يستحقه. والعائد المستتر في اسم الفاعل (۱). (صراط) بدل

, 12

(١)وفاعله مستتر وجوبا، أي: اهد أنت.

<sup>(</sup>٢)و هو ضمير متصل يكون للمتكلم مع غيره أو المعظم نفسه، ويستعمل في موضع الرفـــع والنصب والجر بلفظ واحد، نحو: سمعنا وضربنا محمد ومر بنا.

<sup>(</sup>٣) تقول: هديت محمد الصراط وإلى الصراط وللصراط بمعنى واحد، كل ذلك جائز وقد جاء به القرآن، ووزن اهد: افع، حذفت لامه وهي الياء حملا للأمسر على المجروم، والمجزوم تحذف منه لامه إذا كانت حرف علة. راجع الدر ١٢/١ بتصرف التبيان ١٨/١. (٤) بمعنى المجرد

<sup>(°)</sup>راجع ص١٠ من البحث. ومستفعل هنا بمعنى فعيل، أي: الصراط القويسم، ويجوز أن يكون بمعنى القائم، أي: الثابت

<sup>(</sup>٦) تستعمل "آل" اسما موصولا بمعنى الذي وفروعه، وهي الداخلة على أسماء الفاعلين والمفعولين، نحو "إن المصدقين والمصدقات"، " والسقف المرفوع والبحر المسجور" وعدها المازني موصولا حرفيا وليست كذلك إذ لاتؤول بالمصدر فضلا عن عود الضمير البها والضمير لا يعود إلا إلى الأسماء نحو: قد أفلح المتقى ربه. كما أنها ليست حسرف تعريف خلافا للأخفش، واحتج المازني والأخفش بأن العوامل تتخطاها نحو جاء الضارب، كما تتخطاها مع الجامد، نحو: جاء الرجل، وهي مع الجامد معرفة اتفاقا فتكون مع المشتق كذلك. ويجاب بالفرق بأنها مع المشتق داخله على الفعل تقديرا؛ لأن المشتق فسي تقدير الفعل فيعود عليها ضمير. وأل المعرفة لا يعود عليها ضمير وإنما نقل الإعراب ع

من الصراط، وهو بدل كل من كل<sup>(۱)</sup>، فيقتضي تكرير العامل من حيث إنه مقصود بالنسبة، كأنه قيل: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا صراط. ( الذين) اسم موصول يحتاج إلى صلة وعائد ومحل من الإعراب، ومحله الجر، لأنه مضاف إليه وصلته أنعمت عليهم. والعائد عليه الهاء والميم<sup>(۱)</sup>. (أنعم) فعل ماض، والتاء ضمير متصل في محل رفع، لأنه فاعل أنعم. (على) حرف جر، وهمم ضمير متصل مجرور المحل، والجار والمجرور محله نصب لأنه مفعول أنعمت أقنبل أن عن ابن كثير (ث: الصراط، صراط بالسين حيث وقع لأنها الأصل، لأنه مشتق من السرط وهو البلع، كأنه يبلع المادة (۱). وقرأ خلف (۱) عن حمز قرأ بإشمام الصاد الزاي (۱) وخلا (۱) عنه أيضا بإشمامها الزاي في قوليه:" حمز قرأ الإعارة راجع المغني ۱۷، والتصريح = إلى ما بعدها لكونها على صورة الحرف على سبيل الإعارة راجع المغني ۱۷، والتصريح 1/1

- (١)بدل معرفة من معرفة، وذلك أن البدل يجري مجرى النعت في إعرابه تبعا لما قبله، غير أن النعت لا يكون إلا فعلا أو مشتقا منه، والبدل لا يكون إلا اسما.
  - (٢) التبيان ١/٩
- (٣)و الهمزة في أنعمت لجعل الشيء صاحب ما صيغ منه، فحقه أن يتعدى بنفسه ولكنه ضمن معنى تفضل فتعدي تعديته
- (٤) قنبل هو محمد بن عبد الرحمن المخزومي، أبو عمر الملقب بــ "قنبل" ١٩٥ـــ ٢٩١ــ ٢٩١هـــ شيخ القراء بالحجاز، ولما طعن في السن قطع الإقراء، ومات بعد ذلك بسبع سنوات عـن ست وتسعين سنة. (حجة القراءات ٥٣)
- (°) ابن كثير المكي هو عبد الله أبو معبد العطار الداري، الفارسي الأصل، إمام أهل مكة في القراءة (٥٠ــ١٢٠هــ) كان فصيحا بليغا جسيما عليه السكينة والوقار ولم يزل هو الإملم المجمع عليه في القرارة بمكة حتى مات. (حجة القراؤات ٥٢).
  - (٦)حجة القراءات ٨٠
- (٧)خلف ابن هشام، أبو محمد الأسدي البراز البغدادي (١٥٠هــ) الإمام العالم، أحد القراء العشرة وأحد الرواة عن سليم عن حمزة. ثقة كبير، وكان يأخذ بمذهب حمزة إلا أنه خالفه في مئة وعشرين حرفا في اختياره، مات ببغداد وهو مختف من الجمهمية (حجة القراءات ٦٠)

بإشمام الصاد الزاى (٢) وخلاد (٢) عنه أيضا بإشمامها الزاي في قوله: "الصدراط المستقيم" هنا خاصة. والباقون بالصاد الخالصة، لأن السين يجوز أن تبدل صادا إذا وقع بعده طاء أو ظاء أو قاف أو عين (٤).

- (غير) جر بدل من الذين، أو من الهاء والميسم في عليهم، أو صفة للذين (ع). وإن كانت غير إذا أضيفت إلى معرفة لا تتعرف، لأن المغاير كثير إجراء للموصوف مجرى النكرة إذا لم يقصد به معهود، أي: قوم بأعيانهم كالمحلي في قوله: \* ولقد أمر على اللئيم يسبني (١) \*. أو جعل غيير معرفة بالإضافة، لأنها إذا وقعت بين متضادين، وكانا معرفتين تعرفت بالإضافة،
- (۱)حمزة بن حبيب الزيات، أبو عمارة الكوفي اليتمى بالولاء (۸۰ ـــ١٥٦هــ) حبر القرآن، إمام الناس بعد عاصم والأعمش، زاهد عابد خاشع قيم بالعربية والفرائض. (حجــة القراءات ٥٩)
- (٢) الإشمام هذا: مزج نف ساد بالزاي، وهي لغة قيس. حجة القراءات ٨٠) وإتصاف فضلاء البشر ١٢٣
- (٣)خلاد: أبو عيسى بن خالد الشيباني بالولاء، الصيرفى الكوفي (٢٢٠هـ) إمام القراءة، ثقة عارف محقق. (حجة القراءات ٦٠).
- (٤)وحجة من قرأ بالصاد أنها كتبت في جميع المصاحف بالصاد، قال الكسائي: هما لغتان. حجة القراءات ٨٠.
- (٥)ذكر هذه الأوجه الثلاثة أبو البقاء في النبيان ٩/١ وراجع الدر ٧١/١ وإعسراب ثلاثين سورة ٣٢، ٣٣.
- (٦)صدر بيت من الكامل لعمرة بن جابر الحنفي كما في حماسة البحتري ١٧١ ونسب فسي الأصمعيات إلى شمر بن عمرو الحنفي، وفي الكتاب لرجل من سلول وعجزه:

  فمضيت ثمت قلت لا يعنيني ويروي فأعف ثم أقول لا يعنيني وقد ورد البيت في الخزانة ١٧٣٨، والدر ٤/١، والخصائص ٣٠٣٠ دون نسبه، وأمالي ابسن الشهري ٢٢٠٢، والضرورة للقزاز ٢٢٢ والهمع ٩/١ والتصريح ٣٥٠٧، والكشاف ١/١١. والشاهد فيه: وقوع جملة يسبني نعتا لما فيه أل الجنسية وهو اللئيم نظرا إلى معنساه، فسإن المعرف بأل الجنسية الما فيه أل الجنسية وهو اللئيم نظرا إلى اللفظ.

واستشهد به ابن هشام على أن أمر تعدت بـ على إلا أن مررت به أكثر.

إذا وقعت بين متضادين، وكانا معرفتين تعرفت بالإضافة، كقولك: عجبت من الحركة غير السكون وكذلك الأمر هنا، لأن المنعم عليه والمغضوب عليه محل متضادان (۱). (المغضوب) اسم مفعول من غضب عليه، والألف واللام في محل جر بإضافة غير إليها، لأنها اسم بمعنى الذين هنا لاحرف تعريف لوصلها باسم المفعول (۱) لمغضوب فهو صلتها، أي: غير الذين غضب عليهم، وأعربت صلتها كإعرابها لما تقدم. (عليهم) جار ومجرور في محل رفع، لأنه قام مقام الفاعل. ولا ضمير في المغضوب لقيام الجار والمجرور مقام الفاعل، ولا ضمير في المغضوبين، لأن اسم الفاعل والمفعول إذا عمل فيما بعده لم يجمع جمع السلامة لقيامهما مقام الفعل (۱). (ولا الضائين)/ السواو حرف عطف كما تقدم، لا مزيدة لتأكيد ما في غير من معنى النفي، كما قاله البصريون، فكأنه قال: لا المغضوب عليهم ولا الضائين.

(0)

وعند الكوفيين هي بمعنى غير، كما قالوا: جئت بلا شيء، فأدخلوا عليها حرف الجر فيكون لها حكم غير، أو غير بمعنى لا، ولذلك جاز العطف !). (الضالين) اسم فاعل من ضل والألف واللام فيه في محل جر بالعطف على المغضوب، لأنها اسم بمعنى الذين هنا لوصلها باسم الفاعل قهو صلتها، والعائد المستتر في اسم الفاعل، أي: ولا الذين ضلوا. وأعربت صلتها كإعرابها

<sup>(</sup>١) التبيان ١٠/١

<sup>(</sup>٢) الصحيح في أل الموصولة أنها اسم لا حرف تعريف.

<sup>(</sup>٣) راجع: التبيان ١٠/١، وإعراب ثلاثين سورة ٣٣، والدر ٧١/١

<sup>(</sup>٤) ذكر ابن هشام في المغني من بين أقسام "لا" النافية المعترضة بين الخافض والمخفوض نحو: جئت بلا زاد، وغضبت من لا شيء. وعن الكوفيين أنها اسم، وأن الجار دخل عليها نفسها، وأن ما بعدها خفض بالإضافة. وغيرهم براها حرفا ويسميها زائدة ويريدون بالزائد المعترض بين شئيئين متطالبين. والأولى أن تسمي الزوائد في القرآن الكريم. كما يقول بعض النحاة حروف صلة جاءت للتوكيد، تأدبا مع القرآن الكريم، إذ لا زيادة فيه فكل حرف جاء لمعنى راجع: المغني ٢٢٣، والدر ٤/١٧

المنقدم، وعلامة جره الياء لأنها جمع مذكر سالم، وإنما جمع اسم الفاعل لأنه لم يعمل فيما بعده. والسنة أن يقول القارئ بعد الفاتحة (آمين) مفصولة عنها وهو اسم فعل معناه: استجب، وهو مبني لوقوعه موقع المبني، وحرك بالفتح لأجل الياء قبل آخره كما فتحت أين والفتح فيها أقوى، لأن قيل الياء كسرة فلو كسرت النون على الأصل لوقعت بين كسرتين (۱). وهو ممدود ويجوز قصره (۱).

#### لا (إعراب سورة الناس)(۲)

(قل) فعل أمر، وفاعله مستتر وجوبا، وأصله: اقول علي زنه اقتل فاستنقلوا الضمة على الواو فنقلوها إلى القاف وفيه البحث الذي مرائ، فلما تحركت القاف استغنى عن الهمزة المجتلبة فحذف ت فصار: اقول، فالتقى ساكنان: الواو واللام فحذفوا الواو لالتقاء الساكنين. (أعوذ) فعل مضارع مرفوع لتجرده عن ناصب وجازم، أو لوقوعه موقع الاسم، علامة رفعه ضلالذال. (برب) جار ومجرور متعلق بأعوذ. (الناس) مجرور بإضافة رب إليه (ملك) جر صفة لرب (الناس) مجرور بالإضافة (إله) صفة أيضا للرب أو يدل منه. وقال الزمخشري: هما أي: (ملك وإله) عطف بيان له بين بمالك الناس، ثم زيد بيانا بقولة: إله الناس، لأنه قد يقال لغيره: رب الناس نحو" اتخذوا أحبار هم

<sup>(</sup>١)التبيان ١١/١ بتصرف يسير جدا

<sup>(</sup>٢) أمين فيه لغتان: القصر وهو الأصل، والمدوليس من الأبنية العربية، بل هو من الأبنيـــة الأعجمية كهابيل وقابيل، والوجه فيه أن يكون أشبع فتحة الهمزة فنشأت الألف، فعلى هـــذا لا تخرج عن الأبنية العربية.

راجع: التبيان ١١/١، وإعراب ثلاثين سورة ٣٤، ٣٥

<sup>(</sup>٣) الناس يستعمل للواحد والجمع، فالواحد مثل قوله تعالى: " الذين قال لهم الناس إن النساس قد جمعوا لكم" وكان الذي قال لهم رجلا واحدا، وقوله تعالى: " ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس" يعني: ابراهيم خليل الرحمن "لحثيلا، وقوله: " أم يحسدون الناس" يعني: محمدا مَرَّتَيْد. راجع: إعراب ثلاثين سورة ٢٣٨، ٢٣٩، ومفردات الراغب ٨٢٩.

<sup>(</sup>٤)راجع صد من البحث.

(ملك) جر صفة لرب (الناس) مجرور بالإضافة (إله) صفة أيضا للرب أو يدل منه. وقال الزمخشري: هما أي: (ملك وإله) عطف بيان له بين بمالك الناس، ثم زيد بيانا بقولة: إله الناس، لأنه قد يقال لغيره: رب الناس نحو" اتخذوا أحبار هم ورهبانهم أربابا من دون الله "(۱)، وقد يقال: ملك الناس. وأما إله الناس فمختص به تعالى فجعل نهاية البيان. ولم يكتف بإظهار المضاف إليه مرة واحدة؛ لأن عطف البيان للبيان فكان مظنة الإظهار دون الإضمار (۱). قال ابن هشام في عطف المعني: وهو وهم (۱)، والصواب أنهما نعتان (۱)، لاشتراطهم الجمود في عطف البيان والاشتقاق للنعت. قال: وقد يجاب بأنهما أجريا مجرى الجوامد، إذ يستعملان جاريين على غير موصوف وتجرى عليهما الصفات، نحو قولنا: إلى واحد وملك عظيم (۱) انتهى ، واشتراط الاشتقاق في النعت ليس بواجب، كما واحد وملك عظيم (۱) (الناس) مضاف إليه (من شر) جار ومجرور متعلق بين ذكره ابن الحاجب (۱) (الناس) مضاف إليه (من شر) جار ومجرور متعلق بيس زاعوذ) (الوسواس) جر بالإضافة، والوسواس بالفتح اسم بمعني الوسوسة،

17

<sup>(</sup>١)من الآية ٣١من سورة التوبة" اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابــن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون".

<sup>(</sup>٢)الكشاف ٢٠٢/٤ بتصرف، وراجع: الدر المصون ١٦١/١١، البحر ١٨٥/١٠.

<sup>(</sup>٣) يقصد: إعراب (ملك الناس، إله الناس) عطف بيان.

<sup>(</sup>٤)أي: لأن ملك وإله مشتقان، لا جامدان.

<sup>(</sup>٥) المغنى ٧٤١، ٧٤٢ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٦)ورد في الكافية ٢٨٩/٢ مانصه: ولا فرق بين أن يكون مشتقا وغيره إذا كان وضعه لغرض المعنى عموما، مثل: تميمي وذي مال، أو خصوصا مثال: مررت برجل أي رجل..." وقال الرضى شارحا كلام ابن الحاجب " اعلم أنَّ جمهور النجاة شرطوا في الوصف الاشتقاق، فلذلك استضعف سيبويه مررت برجل أسد وصفا، ولم يستضعف بزيد أسدا حالا، فكأنه يشترط في الوصف لا الحال الاشتقاق وفيي الفرق نظر. والنحاة يشترطون ذلك فيهما معا، والمصنف لا يشترطه فيهما ويكتفي يكون الوصف دالا عليم معنى في متبوعه مشتقا كان أولا، ويكون الحال هيئة للفاعل أو المفعول.

الوسوسة، وبالكسر المصدر، والنقدير: من شر ذي الوســـواس وقيــل ســمي الشيطان بالفعل مبالغة (١). (الخناس) صفة الوسواس وهو الكثير التأخر، لأن الشيطان جاثم على قلب الإنسان، فإن ذكر الله تأخر وولي، وإن غف ل رجع ووسوس إليه(٢). (الذي) اسم موصول يحتاج إلى صلـة وعـائد ومحـل مـن الإعراب. ويجوز أن يكون مجرور المحل صفة أيضا أو بدلا، أو صفة للخناس، أو مرفوعة على إضمار مبتدأ، أو منصوبة على الذم(٢). (يــوسوس) متعلق بـ "يوسوس" (الناس) جر بالإضافة (من الجنة والناس) جار ومجرور ومعطوف عليه بيان لمن يوسوس، فيكون في موضع الحال من المنــوي فــي يوسوس، أي: كائنا من الجنة والناس. فيكون الوسواس منهما جميعاً (أ)، كما قيل: شيطان الإنس أشد على الناس من شيطان الجن، لأن الوسوسية اليتزين والبعث على المعاصى، ويجوز أن يقع من الفريقين جميعا. أو بيان للوسيواس فتكون من على هذا للتبعيض، أي: من شر الوسواس الذي هـــو مـن الجنـة والناس، أو بيان للناس الأول في قوله برب الناس فيكون قوله: والناس عطف ا على الجنة أيضا، والتقدير: برب الناس جنهم وإنسهم. وجاز تبيين الناس بالجن، لأنهم يتحركون في أمورهم ومراداتهم كالناس، وأيضا فقد سموا "رجـــالا" فــــى قوله: " وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن "(٥)، وقوما في

<sup>(</sup>١)الكلام بنصه في النبيان ١٣١١/٢، وراجع الدر ١٦٢/١١ والكشاف ٣٠٢/٤، والبحــر ٥٧٩/١.

<sup>(</sup>۲)راجع: القرطبي ۲۰/۲۰ ٣

<sup>(</sup>٣)الرفع والنصب على القطع

<sup>(</sup>٤)قاله أبو البقاء في التبيان ١٣١١/٢، وانظر الدر ١٦٣/١٠

<sup>(°)</sup>من الآية ٦ من سورة الجن: " وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجـــال مــن الجــن فرادو هم رهقا".

W.

موضع آخر، كما روى عن بعض العرب أنه قال في حديثه: جاء قوم من الجن فوقفوا، فقيل: من أنتم؟/ فقالوا: ناس من الجن(١). جعل منهم ناسا. أو من باب التغليب، أو بيان للناس الآخر في قوله: في صدور الناس، المعنى: يوسوس في صدور الناس الذين هم جن، والناس الذين هم إنس. وعلى هذا يجوز أن يكون في موضع الحال، أي: في صدور الناس كائنين من الجنة والناس، وجـــائز أن يوسوس في صدور الجنة كما يوسوس في صدور الإنس، لأن الوسوسة النزيين كما قلنا، وهذا يتوجه على القبيلين جميعا كما جاز أن يقع منهما جميعا. فتكون من على أنه بيان للناس الأول. أو الآخر لبيان الجنس، كما هي في قوليه:" فاجتنبوا الرجس من الأوثان"(٢) أو بدل من قوله: " من شر الوسواس" فيكون قوله: والناس عطفا على الجنة أيضا، والتقدير: أعوذ به من شـــر الوســواس، وأعوذ به من الجنة والناس، وإن شئت قدرت حذف المضاف، أي: من شر ذي الوسواس، وإن شئت لم تقدر على ذكر قبل، أو بدل مـــن ذي الوســواس أي: أعوذ به من شر ذي الوسواس أعوذ به من شر الجنة والناس. أو الناس الآخــو عطف على الوسواس فيكون المعنى من شر الوسواس ومن شر الناس فكأنـــه استعاذ بالله من شر الجن والإنس فيكون على هذا من الجنة بيان للنـــاس، لأن الناس لا يوسوسون. أو المراد بالناس الناسي فحذفت الياء تخفيفا<sup>(٣)</sup>، والمـــراد الثقلان، لأن النسيان يعرض لهما. أو "من" ابتداء غاية متعلقة بيوســـوس، أي: يوسوس في صدورهم من جهة الجنة ومن جهة الناس.

<sup>(</sup>١)راجع معانى القرآن للفراء ٣٠٢/٣

<sup>(</sup>٢)من الآية ٣٠ من سورة الحج:" ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلـت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور".

<sup>(</sup>٣)و هذا مثل قوله:" يوم يدع الداع إلى شيء نكر" الآية ٦ من القمر .

٣ (إعراب سورة الفلق)

(قل) فعل أمر (۱) وفاعله مستتر وجوبا، (أعوذ) فعل مضارع مرفوع وفاعله مستتر وجوبا (برب) جار ومجرور متعلق بـ (أعوذ) (الفلق) مجرور بالإضافة، وهو الصبح، أو كل ما يفلقه الله تعالى عن غيره كالحب والسحاب والعين والأرحام من الماء والأولاد (۱). أو هو جب في جهنم إذا فتح صاح أهل النار من شدة الحر (۱). (من شر) جار ومجرور متعلق بـ أعوذ أيضا "ما" اسم موصول بمعنى الذي محله الجر بإضافة شر إليه (خلق) فعل ماض، وفاعله مستتر والجملة صلة الموصول/ والعائد محذوف والمعنى: استجير برب الفلق من شر ما خلقه الله مما يكون له ضرر. ويجوز أن تكون ما مصدرية فتكون مع الفعل بتأويل المصدر، أي: من شر خلقه، أي: مخلوقه تسمية للمفعول بالمصدر، وإن شئت كان على بابه أي من شر خلقه، أي: ابتداعه اله. (ومن شر) الواو حرف عطف (من شر) جار ومجرور معطوف على الجار والمجرور الأول. (غاسق) مجرور بالإضافة وهو القمر. (إذا) ظرف قال الحوفي (۱): في موضع النعت لـ "غاسق" متعلق بالاستقرار وهو مضاف إلى ما الحوفي مناف الي ما

<sup>(</sup>١) وعلامة الأمر سكون آخره، والأصل عند أهل البصرة: أقول على وزن أقتل، فاستثقلوا الضمة على الواو فنقلوها إلى القاف، فلما تحركت القاف استغنوا عن ألف الوصل فصار: قول، فالتقى ساكنان الواو واللام، فحذفوا الواو لالتقاء الساكنين. وعند أهل الكوفة الأصل: لنقول فيجزمونه بلام الأمر، قالوا: ثم حذفنا حرف الاستقبال واللام في الأمر تخفيفا، فهو عندهم مجزوم بتلك اللام المقدرة.

<sup>(</sup>٢) قاله ابن عباس ومجاهد وقتاده وغيرهم. راجع البحر ١٠/٥٧٥، والكشاف ١٥/٥/٤

<sup>(</sup>٣) راجع هذه الأقوال في البحر ١٠/٥٧٥، والكشاف ١٥/٤٨

<sup>(</sup>٤) راجع التبيان ٢/١٣١٠

<sup>(°)</sup> الحوفي هو أبو الحسن على بن إبراهيم بن سعيد الحوفي المتوفى سنة ٤٣٠هـ، اصلـه من قرية: شبرا اللنجة، وقبل شبرا النخلة من حوف بلبيس بمصر كان نحويا قارئا مفسرا، صنف البرهان في علوم القرآن وغيره (البغية ٢١٩/٢) وإنباه الرواة ٢١٩/٢

بعده (۱). (وقب) فعل ماض، وفاعله مستتر، أي: إذا غاب أو امتالا ناورا، والغاسق: الثريا، ووقوبها سقوطها، أو الغاسق البارد، والمراد الليل، والغسوق الإظلام، يقال: غسق الليل يغسق غسوقا: إذا أقبل ظلامه، وكل شيء أسود فقد غسق (۲) والوقوب الدخول، يقال: وقب يقب وقوبا ووقبا أيضا: إذا دخل (۱). (ومن شر النفاثات) إعرابه كإعرابه ما قبله. (في العقد) جار ومجرور متعلق بالنفاثات، وهن النساء السواحر اللاتي يعقدن في خيوط وينفثن عليها، وهو جمع نفائة، والنفث: النفخ بلا ريق (١) بخلاف النفل، وقيل مع ريق، والعقد جمع عقدة وهي التي تعقدها السواحر على الخيط أو الشعر إذا سحرن.

(ومن شرحاسد إذا حسد) إذا أظهر حسده وعمل بمقتضاه مثل ما تقدم. قال الحوفي: وتكون "إذا" أيضا نعنا لحاسد<sup>(٥)</sup>،

يقال: حسد يحسد حسدا وحسودا وحساده: إذا تمنى زوال النعمة عن صاحبها (1). قال الزمخشري: فإن قلت: من شر خلق تعميم في كل ما يستعاذ منه فما معنى الاستعاذة بعده من الغاسق والنفاثات والحاسد؟ قلت: قد خص شره لخفاء أمره وأنه يلحق الإنسان من حيث لا يعلم. فإن قلت: فلم عرف بعض المستعاذ منه ونكر بعضه؟ قلت: عرف النفاثات؛ لأن كل نفائة شريرة ونكر

<sup>(</sup>١) اللسان: غسق وانظر ذلك في الفريد في إعراب القرآن المجيد ٧٥١/٤

<sup>(</sup>٢) ورد في الصحاح ما نصه: الغسق أول ظلمة الليل، وقد غسق الليل يغسق، أي أظلمه، والغاسق: الليل إذا غاب الشفق...، وغسقت عينه غسقا: أظلمهت. الصحاح: غسق ١٥٣٧/٤ ، وراجع البحر ٥٧٥/١٠، ٥٧٥

<sup>(</sup>٣) الصحاح وقب ٢٣٤/١

<sup>(</sup>٤) وهو قول الزمخشري في الكشاف ٦/٤ ٨٠١، والقرطبي ٢٥٣/٢، والفريد ٧٥٢/٤

البرهان في علوم القرآن...

<sup>(</sup>آ)قال الراغب: الحسد تمنى زوال نعمة من مستحق لها، وربما كان مع ذلك سمعى فسي إزالتها، وروى: المؤمن يغبط والمنافق يحسد" المفردات: حسد ٢٣٤ وراجمع الصحاح ٢٥٩/٢ عصد، والقرطبي ٢٥٩/٢،

غاسق؛ لأن كل غاسق لا يكون فيه الشر إنما يكون في بعــــض دون بعــض، وكذلك كل حاسد لا يضر ورب حسد محمود، وهو الحسد في الخيرات<sup>(١)</sup>.

### ع (إعراب سورة الإثلاط)

(قل) فعل أمر مبني على السكون وفاعله/مستتر وجوبا (هو) اسم مضمو لا يتبين فيه إعراب، ومحله رفع بالابتداء، وفيه وجهان: أحدهما هو ضمير الشأن والأمر (۱)، فهو راجع إلى متقدم حكما؛ أي: ثابتا في الذهن (الله) مبتدأ ثان و (أحد) خبره، والجملة خبر الأول، كأنه قيل: الشأن أو الأمر هذا، وهو أن الله واحد لا ثاني له. ولم تحتج هذه الجملة إلى ضمير يرجع إلى المبتدأ؛ لأنها والمبتدأ يدلان على معنى واحد (۱).

والثاني: هو كناية عن الله - عز وجل ذكره - لما روى أن المشركين قالوا لرسول الله على: أربك من نحاس أم من ذهب؟ وروى أنهم قالوا: صف لنا ربك الذي تدعونا إليه وأنسبه لنا، فنزلت أي: المسئول عنه همو الله أحد (1). (فهو) مبتدأ، وقوله (الله) خبره و (أحد) بدل من قوله (الله) أو خبر مبتدأ

<sup>(</sup>١)راجع الكشاف ٤/١٧ والبحر ١٠/٥٧٦، ٥٧٧، والفريد ٤/٢٥٧

<sup>(</sup>٢)ضمير الشأن هو ضمير غائب في صدر الجملة الخبرية لغرض التفخيم والتهويل ويلزم الإفراد والغيبة، فإن كان لمذكر سمى ضمير شأن، وإن كان لمؤنث فهو ضمير قصة.

<sup>(</sup>٣)فهي مفسرة له، والمفسر عين المفسر، أي: الشأن الله أحد، وإذا كانت جملة الخبر هسي نفس المبتدأ في المعنى لا تحتاج لرابط، قال ابن مالك في شرح التسهيل ٢١٠/١، ٣١٠:" وإن اتحدت بالمبتدأ معنى هي أو بعضها استغنت عن عائد.. فالجملة المتحسدة بالمبتدأ معنى كحديث وكلام، ومنه ضمير الشأن والقصة، والجملة المتحد بعضها بالمبتدأ معنسى: كل جملة تتضمن ما يدل على ما يدل عليه المبتدأ بإشارة أو غيرها، كقوله تعالى " ولباس التقوى ذلك خير" ويكثر الاتحاد لفظا ومعنى؛ تعظيما لأمر المتحدث به.

<sup>(</sup>٤)راجع الكشاف ٢/٤، وإعراب ثلاثيب نسورة ٢٢٨، والتبيان ٣٠٩/، والبحر. . ١٧١/٠.

محذوف، أي: هو أحد أو الله بدل من هو و (أحد) خبر هو (۱). وأحدد أصله: وحد؛ لأنه بمعنى الواحد، قلبت الواو همزة، وإبدال السواو المفتوحة همزة قليل (۲)، وليس بمطرد كالمكسور والمضمومة (۲)، وقيل: الهمزة أصل كالهمزة في أحد المستعمل للعموم (۱). (الله الصمد) ابتداء وخبره ويجوز أن يكون الصمد نعتا لاسم الله، وما بعده الخبر، ويجوز أن يكون على إضمار مبتدأ، أي: هسو الصمد، والتكرير لمعنى التعظيم، كما قال: \* لا أرى الموت يسبق الموت شيء:. فض الموت ذا الغني والفقيرا (۱) \* فكرر ذكر الموت ولم يضمره لتعظيم شأنه، ومثله قوله: " واستغفروا ألله إن الله غفور رحيم (۱).

والجمهور على تتوين قوله: (أحد) في الوصل وكسره الانقاء الساكنين $(^{\vee})$ . وأصل صمد: القصد والدوام، أي هو تعالى مقصود في جميع الحوائسج على

<sup>(</sup>١)راجع هذه الأقوال في التبيان ٣٠٩/٢، والبحر ١٠/١٠.

<sup>(</sup>٢) ورد منه امرأة أناة، أي وناة من الوني، يعني: حليمة بطيئة القيام والقعـــود والمشــي. راجع: التبيان ٢٠٩/، وإعراب ثلاثين سورة ٢٢٩

 <sup>(</sup>٣) وذلك نحو: إسادة في وسادة، وإعاء في وعاء، وإشاح في وشاح. والمضمومة كما فسي
 وجوه وأجوه، ووقوت وأقوت في جمع وقت ووجه. راجع ما قاله في الفريد ٤٨/٤٪.

<sup>(</sup>٤) قال ثعلب: بين واحد وأحد فرق، الواحد يدخله العد والجمع والاثنان والأحد لا يدخله، يقال: الله أحد، ولا يقال: زيد أحد؛ لأن الله خصوصه له الأحد، وزيد تكون منه حسالات انتهى. ورد عليه الشيخ \_ أبو حيان \_ بأنه يقال في العدد أحد وعشرون. راجع: البحر . ٥٧١/١٠، والدر المصون ١٥٠/١١.

<sup>(°)</sup> البيت من الخفيف وينسب إلى عدى بن زيد العبادى وسوادة بن عدى وأميه بـــن أبــي الصلت. وقد ورد في المغنــي ، ٦٥، والخزانــة ١٨٣/١، ١٨٣/٢، ٥٣٤/٥، والكتــاب ١٠٠٣بو لاق. وقد كرر فيه الشاعر ذكر الموت للتهويل، وكان عليـــه أن يقــول: لا أرى الموت يسبقه شيء.

<sup>(</sup>٦) من الآية ٢٠ من سورة المزمل.

<sup>(</sup>٧) راجع البحر ١٠/١١، والكشاف ١٥٠/١، والدر المصون ١٥٠/١١

الدوام، أو الصمد الذي قد انتهى سؤدده، فيصمد الناس إليه في حوائجهم، والخلائق يفتقرون إلى رحمته. وقيل: الصمد الذي لا يطعم ولا يخرج منه شيء، وقيل: هو الباقى بعد فتاء خلقه.

أو الصمد من لا جوف له، وهذا يدل على أنه ليس بجسم و لا مركب؛ لأنه لو كان مركبا لكان له باطن، أو هو الكامل في جميع صفاته (١).

(لم) حرف جزم لنفي المضارع وقلبه ماضيا. (بلد) فعل مضارع لجنوم بسالم" وفاعله مستتر ومفعوله محذوف، أي: لم يلد أحدا، وأصل لم يلد: لم يولد، فحذفت الواو لوقوعها بين ياء مفتوحة وكسرة لازمة مضار يلد مثل يعد (٢) (ولم يولد) الواو حرف عطف، لم حرف جزم لقلب المضارع ماضيا ونفيه (يولد) فعل مضارع لم يسم فاعله، والنائب عن الفاعل مستتر، أي: ولم يلده أحد، ففي لم يلد نفي الأولاد، وفي لم يولد نفي الوالدين، وثبتت الواو في قوله (لم يولد) لأنها لم تقع بين ياء مفتوحة وكسرة، وإن شئت قلت: لأن قبلها ضمة، وإن شئت قلت: لأن ما بعدها فتحة، وقد اجتمع فيها الأمران (١). (ولم يكن له كفوا أحد) الواو حرف عطف. لم حرف جزم (يكن) فعل مضارع يكن له كفوا أحد) الواو حرف عطف. لم حرف جزم (يكن) فعل مضارع القواو فنقلت إلى الكاف وسقطت الواو لسكونها وسكون النون (٥). (أحدد) اسم

<sup>(</sup>١) راجع هذه المعاني في المفردات للراغب ٤٩٢ حمد، والصحاح ٤٩٩/٢ حمد، وإعـــراب تُلائين سورة ٢٢٩، والبحر ٢٧١/١٠

<sup>(</sup>٣) راجع ما ذكره في إعراب ثلاثين سورة ٢٣٠ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٤) قيل: لعدم اكتفائه بالمرفوع، وقيل: لدلالته على الزمن مجردا من الحدث.

<sup>(°)</sup> وهكذا كل فعل إذا صحت لامة واعتلت عينه كان حذف عينه عند سكون لامة لالتقاع الساكنين لا للجزم.

كان، وفي خبره وجهان، أحدهما: كفوا، فعلى هـذا يجـوز أن يكـون الجـار والمجرور وهو إله حالا من كفوا؛ لأن التقدير: ولم يكن أحد كفوا لــه (١)، وأن يتعلق بــ "يكن".

والوجه الثاني: أن يكون الخبر (له)، "وكفوا" حال من أحد، تقديره: ولـــم يكن أحد كفو بالرفع، فلما قدم نعت النكرة عليها نصب على الحال منــها كمـا تقول: عندي غلام ظريف، وعندي ظريفا غلام (١). قرأ حفص: كفوا بضمتيــن وواو مفتوحة من غير همز على تخفيف الهمزة وقبلها واوا؛ لانضمام ما قبلـها وهي مفتوحة.

وقرأ حمزة: كفئا بإسكان الفاء مع الهمزة في الوصل على التخفيف لاستثقال الضمة، كما يقال في عنق: عنق، فإذا وقف أبدل الهمزة واوا مفتوحة إتباعا للحظ، والقياس أن تلقى حركتها على الفاء وقرأ الباقون بضمتين مع الهمز الذي هو الأصل. ويجوز أن يكون التسكين والتحريك في كفوا لغتين (٢)

(۱)خطأ المبرد سيبويه بهذه الآية من حيث إنَّ سيبويه يزعم أنه إذا تقدم الظرف كـان هـو الخبر، وهنا لم يجعله خبرا مع تقدمه. والجواب أن سيبويه لم يمنع إلغاء الظرف المتقدم، إنما أجاز أن يكون خبرا وألا يكون. ويجوز أن يكون حالا من النكرة لما تقدم نعتها عليها نصب على الحال، فيكون "له" الخبر على مذهب سيبويه واختياره ولا يكون للمبرد حجـة على هذا القول. راجع هذا الكلام فـيي الـدر المصـون ١٥٢/١، ١٥٣، والبحر. ٥٧٢/١، وإعراب مشكل القرآن ١٥٢/١٠

<sup>(</sup>٢) الكلام ورد بنصه في إعراب ثلاثين سورة ٢٣٠

<sup>(</sup>٣) راجع: حجة القراءات ٧٧٧، والبحر المحيط ٢٠/١٥، والسدر المصبون ١١٥٥/١، والكثباف ٨١٣/٤

### ۵ (إعراب سورة تبت)

(نبت) أي: خسرت وهلكت (١) فعل ماض ومعناه المستقبل؛ لأنه دعاء عليه، والتاء حرف يدل على تأنيث الفاعل (يدا) رفع بنبت، وعلامة الرفع الألف قبل النون؛ لأن الأصل: يدان فسقطت النون للإضافة؛ لأنهما لا يجتمعان (٢) (أبي) جر بالإضافة (لهب) جر بإضافة أبي إليه. وقرئ: أبو لهب (٦) حكاية؛ لئلا تغير الكيفية التي كان مشهورا بها فيشكل على السامع، ومنه: على أبو لهب رأبه ومعاوية بن أمي سفيان (٤). وعدل عن الاسم إلى الكنية خوف الشرك؛ المن اسمه كان عبد العزى (٩). وقرأ ابن كثير "لهب" بسكون السهاء. والباقون

(١)يقال: تنب يتب تبا فهو تاب، والمفعول به متبوب، والأمر: تنب وإن شئت كســـرت \_ أي الباء \_ ويقال للمرأة: تبي وتبا واتبين وامرأة تابة، أي: عجوز قد هلك شبابها، والتباب: الهلاك. راجع: إعراب ثلاثين سورة ٢٢٠، والمفردات تب ١٦٢

<sup>(</sup>٢) النون التي تحذف لأجل الإضافة هي النون التي تلي علامة الإعراب يشمل ذلك نون التثنية وشبهها ونون جمع المذكر وشبهها مثل: تبت يدا أبي لهب، هذان النا زيد، والمقيمي الصلاة، وعشر عمرو. ولهذا لا تحذف ولهذا لا تحذف النون التي تليها علامة الإعراب نحو: بساتين زيد وشياطين الإنس. راجع التصريح على التوصيح ٩٨/٣، ٩٩.

<sup>(</sup>٣)حكاه أبو معاذ بالواو بدلا من الجر. راجع الكشاف ٨٠٩/٤ وشــواذ القــراءات ١٨٢، والدر ١٤٣/١١.

<sup>(</sup>٤)هذا تعليل الزمخشري كما ورد في الكشاف ٨٠٩/٤ وراجع الدر ١٤٣/١١.

<sup>(°)</sup>قال ابن خالویه: وإنما كني بأبي لهب؛ لأن وجنتیه كانتا تتواقدان حسنا، فإن قیل: لم كنسی ولم یسم؟ فقل: لأن اسمه كان عبد العزی. والاسم أشرف من الكنیة فعدل إلى الأنقـص، ولذلك ذكر الله تعالى الأنبیاء باسماتهم ولم یكن أحدا منهم، أو لأن مآله إلى النار فوافقت حالته كنیته أو غیر ذلك. راجع: إعراب ثلاثین ســـورة ۲۲۱، والبحـر ۲۲/۱۰، والبحـر والدر ۱۶۳/۱۱

بفتحها، وهما لغتان كنهر ونهر (١٠). (وتب) الواو حرف عطف "وتب" فعل ماض لفظا ومعنى جميعا، والفرق بينهما أن "تب" الأولى دعاء، والثانية: خبر محض بمعنى: وقد تب، وقد قرئ به (٢)، كقولك: جعلك الله فاضلا وقد جعل. وفاعلسه ضمير مستتر يعود إلى أبي لهب. (ما) حرف نفي لا محل له مسن الإعسراب ويكون مفعول أغنى محذوفا، أي: لم يغن عنه ما له شيئا. ويجوز أن يكون (ما) استفهاما، فيكون في موضع نصب بأغنى (٢)، أي: أي شيء أغنى عنه ماله (٤)؟. وقال ابن هشام في المغنى: فيكون مفعولا مطلقا، والتقدير: أي إغناء أغنى عنه ماله؟. قال: ويضعف كونه مبتدأ لحذف المفعول المضمر حينئذ؛ إذ تقديره: أي إغناء أغناه عنه ماله؟ وهو نظير: زيد ضربت (٥)، إلا أن الهاء المحذوفة مفعول إغناء أغناه عنه ماله؟ وهو نظير: ريد ضربت (١٠)، إلا أن الهاء المحذوفة مفعول أغنى فعل ماض (عنه) جار ومجرور متعلق بأغنى (ماله) فاعل ومضاف (أغنى) فعل ماض (عنه) جار ومجرور متعلق بأغنى (ماله) فاعل ومضاف أيي. وصوولا حرفيا، أي مصدرية، فتقدر مع الفعل بمعنى المصدر، وأن تكون موصوفة في موضع رفع عطفا على ماله، أي: ما أغنى عنه ماله والذي كسبه، أو وكسبه، أو وشيء كسبه.

<sup>(</sup>١)والاتفاق على الفتح يدل على أنه أجود من الإسكان، وهذا إذا كان حرف الحلسق عيسن الفعل أو لامة. راجع: حجة القراءات ٧٧٦، والكشف لمكى ٣٩٠/٢.

<sup>(</sup>٢)قرأ عبد الله بن مسعود: وقد تب، كما ورد في البحسر ١٩/١٥، والكشاف ١٩٩٤، و١٩/١، والكشاف ١٩٩٤، وإعراب ثلاثين سورة ٢٢٢

<sup>(</sup>٣)راجع: البحر ٢٢/٥٦، ١٥٥، إعراب ثلاثين سورة ٢٢٢، والدر ١٤٣/١١.

<sup>(</sup>٤)وذلك على وجه التقرير والإنكار، والمعنى: أين الغنى الذي لماله وكسبه.

<sup>(</sup>٥) في حذف رابط الجملة الخبرية بالمبتدأ

<sup>(</sup>٦) لأنها عائدة على المصدر

<sup>(</sup>٧) المغنى ١٤٤

<sup>(</sup>۸) التبيان ۲/۱۳۰۸

قال ابن هشام في المغني: وقد يضعف الموصول الاسمي بأنه إذا قدر الذي كسبه لزم التكرار؛ لتقدم ذكر المال، ويجاب بأنه يجوز أن يسراد به الولد (۱)، ففي الحديث: "أحق ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه (۲)، والآية حينئذ نظير "لن تغني عنهم أموالهم ولا أو لادهم (۱)، قال الدماميني: أو يجاب بأن المراد بالمال: رأس المال وبما كسب الأرباح، أو يراد بالمال ماشيته وبما كسب نسلها ومنافعها (۱). قال: وأما ما ذكره من أن المراد بما كسب ولده فهو مروى عن ابن عباس رضي الله عنهما. ويسروي أن أو لاد أبسي لهب اجتمعوا عند ابن عباس رضي الله عنهما فتنازعوا وترافعوا، فقام ابن عباس حرضي الله عنهما فتنازعوا وترافعوا، فقام ابن عباس حرضي الله عنهما فتنازعوا وترافعوا، فقام ابن عباس حرضي الله عنهما الذبيث انتهي (۱۰).

c۲

ويجوز أن تكون نافية فتكون خالية عن المحل، والمعنى: لـم يكسب خيرا<sup>(1)</sup>. (كسب) فعل ماض، وفاعله مستتر، والجملة صلة الموصول فلا محل. لها من الإعراب إن قدرنا (ما) موصولة، والعائد محذوف، والتقدير: وما كسبه. وإن قدرنا (ما) موصوفة فتكون الجملة في محل رفع لأنها صفة ما. (سيصلى) السين قال في المغنى: حرف يختص بالمضارع ويخلصه للاستقبال ويتتزل منه

<sup>(</sup>١) المغني ٤١٤، ٥٤٥، وحاشية الدسوقي ٢١٤/١

<sup>(</sup>٢)راجع الحديث في مسند الإمام أحمد ٣١/٦، وسنن ابن ماجه

التجارات والنسائي البيوع

<sup>(</sup>٣)من الآية ١٠ من سورة آل عمران:" إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار".

<sup>(</sup>٤)راجع: حاشية الدسوقي ٣١٤/١

<sup>(</sup>٥)راجع: الكشاف ٤/٩٠٨

<sup>(</sup>٦)هذا المعنى قريب من معنى الاستفهامية المراد منها الإنكار، أي: أي شيء كسب ؟ بمعنى: لم يكسب شيئا قاله أبو حيان في البحر ٥٦٧/١٠

منزلة الجزء، ولهذا<sup>(۱)</sup> لم يعمل فيه مع اختصاصه<sup>(۲)</sup>، وليس مقتطعا من سوف<sup>(۳)</sup> خلافا للكوفيين<sup>(۱)</sup> و (يصلى) فعل مضارع مرفوع لتجرده عن ناصب وجازم، أو لوقوعه موقع الاسم، وفاعله مستتر (نازا) منصوب مفعول بيصلى (ذات) نعت "نارا" (لهب) جر بالإضافة إليه، أي: تلهب وتوقد.

(وامرأته) يجوز أن ترتفع على الضمير المنوي في يصلى، أي: سيصلى هو وامرأته أم جميل بنت حرب أخت أبي سفيان. وحسن العطف على المضمر المرفوع المتصل من غير توكيد لطول الكلام<sup>(٥)</sup>، والهاء في محل جر بالإضافة و(حمالة الحطب) المركب من مضاف إليه نعتها والإضافة على هذا محضة (١)

<sup>(</sup>١)أي: لأجل التنزيل المذكور لم يعمل فيه؛ لأن جزء الشيء لا يعمل فيه.

<sup>(</sup>٢) والمعروف أن كل حرف مختص يعمل العمل الخاص به فتخلف العمل هنا لعارض.

<sup>(</sup>٣) حيث ادعوا أن السين في نحو: سيقوم محمد مأخوذة من سوف، فالتنفيس في الحقيقة بسوف، ولكن حذف ما عدا صدرها تخفيفا. ورجح ابن مالك مذهبهم بأن قد أجمعوا على أن سف وسووسي فروع سوف فلتكن السين فرعها لذلا يلزم التخصيص من غير مخصص ورده بعضهم بأنه لو كانت السين بعض سوف لكانت مدة التسويف بهما سواء وليس كذلك، بل هي بسوف أطول فكل واحدة منهما أصل برأسها. واجسع حاشية الدسوقي ١٤٩/١

<sup>(</sup>٤) في الأصل: للبصريين، وهو تحريف

<sup>(°)</sup> حيث فصل بالمفعول وصفته بين التابع والمتبوع، ولا يحسن العطف على الضمير المرفوع المتصل بارزا كان أو مستترا إلا بعد توكيده بتوكيد لفظي مرادف له بسأن يكون بضمير منفصل، نحو: "لقد كنتم أنتم وآباؤكم " أو بعد وجود فاصل أي فاصل كان بين المتبوع وهو المعطوف عليه والتابع وهو المعطوف، نحو: "يدخلونها ومن صلح" فمن صلح معطوف على الواو في "يدخلونها" والفاصل بينهما الهاء. راجع التصريصح 711.71،

<sup>(</sup>٦)أي: معنوية وهي التي تغيد أمرا معنويا، وهو تعريف المضاف إن كان المضاف إليه معرفة نحو: كتاب محمد؛ وتخصيصه إن كان المضاف إليه نكرة نحو كتساب طالب، وتسمى الإضافة هنا أيضا محضة، أي: خالصة من تقدير الانفصال، وعلى هذا صبح =

أو بدل، أو خبر مبنداً محذوف أي: هي حمالة الحطب<sup>(۱)</sup>، سميت بذلك؛ لأنها كانت تحمل الحطب الشوك والسعدان فتلقيه في طريق النبي على أو كانت تنم وتوقع الحرب بين الناس<sup>(۲)</sup> وقوله: (في جيدها حبل) مبنداً وخبر فهي موضع الحال من الضمير في (حمالة)<sup>(۱)</sup> والخبر متعلق بمعنى الاستقرار. وقرأ عاصم: (حمالة) بالنصب على الحال، أي: تصلى النار مقو لا<sup>(۱)</sup> لها ذلك. والجيد أنه ينتصب على الذم، أي: أذم أو أعني<sup>(۱)</sup>. ويجوز أن يرتفع وامرأته على الابتداء، والخبر حمالة الحطب، وقوله في جيدها حبل، إما خبر، أو حال من الضمير في حمالة، ويجوز أن تكون حمالة الحطب نعتا لها، والخبر في جيدها حبل، ويجوز أن يرتفع حبل بالظرف؛ لأنه قد اعتمد<sup>(۱)</sup>.

ع وصف اسم الله تعالى بـ مالك يوم الدين" والحاصل: أن إضافة الوصف إنمـــا تكـون حقيقية إذا كان بمعنى الماضي وأنه إذا كان الإفادة حدث مستمر فـــي الأزمنــة كـانت إضافته غير حقيقية. راجع التصريح ١٠٤/٣، والمغنى ١٦٤، ١٦٥،

<sup>(</sup>١)هذه الأوجه على قراءة (حمالة) بالرفع.

<sup>(</sup>٢)راجع: الكشاف ٤/٨١٠، والبحر ٢٠/١٠، والدر ١٤٥/١١

<sup>(</sup>٣)راجع: التبيان ١٣٠٨/٢، وإعراب ثلاثين سورة ٢٢٤

<sup>(</sup>٤)في الأصل: مفعولا

<sup>(°)</sup>وهذا ما ارتأه العكبري في التبيان ١٣٠٨/٢، وراجع حجـــة القــراءات ٧٧٦، والبحــر المحيط ٧٤/١، والكشاف ٤٠/١، والبدور الزاهرة ٣٤٨.

<sup>(</sup>٦)إذا وقع بعد الظرف وعديله (الجار والمجرور) مرفوع، فإن تقدمها نفي أو استفهام أو موصوف أو موصول أو صاحب خبرا أو حال، وذلك نحو: ما في الدار أحد، أفي السدار زيد؟ ومررت برجل معه صقر وجاء الذي في الدار أبوه، وزيد عندك أخسوه، ومسررت بزيد عليه جبه ففي المرفوع ثلاثة مذاهب، أحدها: أن الأرجح كونه مبتدأ مخسبرا عنب بالظرف أو المجرور، ويجوز كونه فاعلا. والثاني: أن الأرجح كونه فاعلا واختاره ابسن مالك وتوجيهه أن الأصل عدم التقديم والتأخير والثالث: أنه يجب كونه فاعلا، نقلسه ابسن هشام عن الأكثرين وإن لم يعتمد الظرف أو المجرور، نحو: في الدار أو عنسدك زيسد،

ومن نصب حمالة جعل الجملة بعده خبرا. (من مسد) جار ومجرور في ومضع النعت/ لحبل متعلق بمعنى الاستقرار (١)، وهي سلسلة من حديد ذرعها على سبعون ذراعا تدخل من فيها وتخرج من دبرها ويكون ساترها على جسدها، وأصل المسد الفتل الشديد، وكل (٢) ما فتل فتلا من ليف وغيره فهو مسد. أو مستد، المسد الليف(٣). وقرئ "في عنقهاحبل من ليف(٤)".

# ٦ـ (إعراب سورة النصر)(°)

(إذا) ظرف زمان مستقبل خافض لشرطه منصوب بجوابه صالح لغير ذلك (١٠). (جاء) فعل ماض، والأصل: جنياً، انقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ميا قبلها ومدت الألف تمكينا للهمزة (٢). (نصر الله) فاعل ومضاف إليه (١) (والفتح)

فالجمهور يوجبون الابتداء، والأخفش والكوفيون يجيزون الوجهين، لأن الاعتماد عندهــــم ليس بشرط. راجع: المعنى ٥٧٨، ٥٧٩، وحاشية الدسوقى ٩٥/٢.

<sup>(</sup>١)راجع الدر ١٤٦/١١، ١٤٧، والتبيان ٢/١٣٠٨

<sup>(</sup>٢)في الأصل: وكلما، وهو تحريف

<sup>(</sup>٣) جاء في الصحاح ما نصبه: المسد بالتحريك: الليف، يقال: حبل من مسد، والمسد أيضا: حبل من ليف أو خوص وقد يكون من جلود الإبل أو من أوبارها، ومسدت الحبل أمسده مسدا، أجدت فتله ورجل ممسود، أي: مجذول الخلق. الصحاح مسد ٥٣٨/٢، ٥٣٩، والدر ١٤٦/١، ١٤٢/.

<sup>(</sup>٤)لم أجد هذه القراءة فيما وقع تحت يدي من مظان. وهي قراءة بالمعنى.

<sup>(</sup>٦)راجع: المغنى ١٢٧، ٨٥٤.

<sup>(</sup>٧)الكلام بنصه في إعراب ثلاثين سورة ٢١٧

عطف عليه، أي: إذا جاءك، فحذف المفعول للعلم به، والجملة في محل جر بإضافة إذا إليها<sup>(۱)</sup>. (ورأيت) الواو حرف عطف (رأي) فعل ماض والتاء فاعله. (الناس) نصب مفعول به. (بدخلون) في موضع النصب على الحال من الناس، والمعنى: ورأيت الناس داخلين إن جعلت الرؤية بمعنى الإبصار والعرفان (۱). وإن جعلتها بمعنى العلم كان مفعو لا به ثانيا (في دين الله) جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بيدخلون. (أفواجا) حال من الفاعل في يدخلون، والفاعل فيه الواو. وأفواج جمع فوج وقياس جمعها: أفروج، ولكن يدخلون، والفاعل فيه الواو، فعدل به إلى أفواج (فسبح) الفاء رابطة لجواب الشرط بالشرط بالشرط. (سبح) فعل أمر وفاعله مستتر وجوبا، والجملة جواب الشرط، وهو العامل في إذا (٥). وقيل جواب إذا محذوف تقديره: إذا جاءت هذه الأشياء

<sup>(</sup>١) من إضافة المصدر لفاعله والمفعول محذوف لفهم المعنى، أي: نصر الله إياك بن.

جمل التي لها محل من الإعراب الجملة المضاف إليها، ومحلها الجر ولا يضاف بى الجملة إلا ثمانية أشياء: أحدهما: أسماء الزمان ظروفا كانت أو أسماء، ومن أساماء الزمان ثلاثة إضافتها إلى الجملة واجبة: إذا باتفاق، وإذا عند الجمهور، ولما عند مسن قال باسميتها.. راجع ذلك في المغنى ٥٤٧.

<sup>(</sup>٣)وهذا رأي الزمخشري كما ورد في الكشاف. قال أبو حيان: ولا نعلم رأيت بمعنى عرفت فتحتاج في ذلك إلى إثبات.

راجع: الكشاف ٢/٤٨، والبحر المحيط ١٠٦٣٥.

<sup>(</sup>٤) وهذا رأي الحوفي كما ورد في البحر ٥٦٣/١٠. قال أبو حيان: كأنه يعنى أنه كان ينبغي أن يكون معتل العين كالصحيح، فكما أن قياس فعل أن يجمع على افعل لا على أفعال فكذلك هذا. إلا أنه لاستثقال الضمة على الواو جمعوه جمع فعل بالتحريك نحو: جمل وأجمال. راجع الدر ١١/٠٤/١، والتصريح ٧٧٦/٥، ٧٧

<sup>(°)</sup>في ناصب إذا مذهيان، أحدهما: أنه شرطها، وهو قول المحققين فتكون بمنزلة متى وحيثما. وقول أبي البقاء: إنه مردود بأن المضاف إليه لا يعمل في المضاف غير وارد، لأن إذا عند هؤلاء غير مضافة للشرط بل هي عندهم مبهمة لعدم إضافتها، ولأن ما بعدها =

تبينت لك نعم الله عليك. وقيل: حضر أجلك. (بحمد) مجرور بالياء الزائدة(١) متعلق بر (سبح) (٢) أو في موضع نصب على الحال من المنوي في فسبح، أي: سبحه حامدا له (٢). (ربك) رب جر بالإضافة (٤)، والكاف في محل جر بالإضافة (واستغفره) معطوف على (فسبح)، والهاء مفعول به. (إنه) إن واسمها، والضمير راجع إلى ربك (كان) فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر واسمه مضمر فيه، والتقدير: إنه كان هو، أي: ربك (توابا) خبر كان. والمعنى: أن الله تعالى رجاع لعباده إذا تابوا من المعصية إلى الطاعة (٩). وكان وما وكان وما بها خبر إن.

## لا (إعراب لسورة الكافرون)

(قل) فعل أمر مبنى على السكون وسقطت [الواو](1) لسكونها وسكون اللام. (يا) حرف نداء. (أيها) "أي" منادي مفرد مبني على الضم، وليست مقصورة بالنداء؛ وإنما جيئ بها للتوصل إلى نداء ما فيه أل، نحو: يا أيها

<sup>=</sup> ليس صفة لها فمعنى إذا جئتني أكرمتك عند هؤلاء: إن جئتني في أي وقت أكرمتك. الثاني: ما في جوابها من فعل أو شبهه، وهو قول الأكثرين. راجع المسألة بتفصيلاتها في المغنى ١٣٠، ١٣، وحاشية الدسوقي١٠/٢، ١٠٣.

<sup>(</sup>١)قاله ابن خالويه في إعراب ثلاثين سورة ٢١٩

<sup>(</sup>٢)التعلق هنا معنوي؛ لأن الحرف الزائد لا تعلق له.

<sup>(</sup>٤) أي: بإضافة المصدر إليه، وهو: حمد

<sup>(°)</sup>قاله ابن خالویه فی إعراب ثلاثین سورة ، ۲۲ ثم أضاف قائلا: ولو لم تذنبوا یا بنــــي آدم لخلق الله أقواما يذنبون فيتوبون ويستغفرون فيغفر لهم.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين سقط من الأصل.

الرجل، وليست الموصولة خلافا للأخفش (١)، (وها) حرف تنبيه (١) (الكافرون) "أل" اسم موصول؛ لوصله باسم الفاعل محله الرفع؛ لأنه نعت لأي حملا على لفظه، أي: يا أيها الذين كفروا، أو عطف بيان (1), وكافرون صلته. ولما كانت مفردة أعربت بالإعراب الذي تستحقه، وهو الرفع، وعلامة الرفع الواو؛ لأنه جمع مذكر سالم، ولا يجوز أن يكون المحل إلى النصب تبعا لمحل أي، وإن كانت توابع المنادي المبني المفردة تكون تابعة للفظ المبني ومحله؛ للتنبيه على أنه المنادي في الحقيقة (١)، وأن أيا وسيلة فقط. (لا) حرف نفي (أعبد) فعل مضارع مرفوع. (ما) اسم موصول بمعنى الذي (٥) محله نصب على أنه مفعول

<sup>(</sup>١) ذكر ابن هشام في المغني الوجه الخامس من استعمالات أي وذكر أنها تكون وصلة إلى نداء ما فيه آل، ثم قال: وزعم الأخفش أن أيا لا تكون وصلة، وأن أيا هـذه موصولـة حذف صدر صلتها وهو العائد، والتقدير في نحو: يا أيها الرجل يا مـن هـو الرجـل، فحذف العائد لمناسبة التخفيف للمنادي وهذا مردود. راجـع المغنـي ١٠٩، وحاشـية الدسوقي ١٤٠١

<sup>(</sup>Y)وهي زائدة لازمة للفظ أي عوضا عن المضاف إليه. قال ابن خالويه: فإن سأل سائل، فقال التنبيه يدخل قبل الاسم المبهم نحو هذا ، فلم دخل هاهنا بعد " أي" ؟ فقل: لأن أيا تضاف إلى ما بعدها، فلو لا أن النتبيه فصل بين الكافرين وأي لذهب الوهم إلى أنه مضاف. إعراب ثلاثين سورة ٢١٢.

<sup>(</sup>٣)قال النحاة في نحو: يا أيها الرجل أي منادي والرجل صفة لأي. فإن قلت: الرجل جامد فكيف يكون نعتا وشرط النعت الاشتقاق؟ قلت: إنه مؤول بالمدعو أو بالمنصف بالرجولية، فهو مشتق بحسب التأويل. والتحقيق أن مدخول أل إن كان جامدا فبيان وإن كان مشتقا فصفة: راجع: حاشية الدسوقي ١٩٤٨

<sup>(</sup>٤)و هو المقصود بالنداء، والمنادي المفرد لا ينصب.

<sup>(°)</sup>و المعنى: لا أعبد أيها الكافرون الصنم الذي تعبدونه. قال ابن خالويه: فإن قيل لسك: لسم حذفت الهاء؟ فقل لما صارت أربعة أشياء شيئا واحدا: الاسم الناقص مسع صلته وهسو الفعل، ومع الواو وهي ضمير الفاعلين ومع الهاء وهي المفعول، فلما طال الاسم بالصلة

له (تعبدون) فعل مضارع وفاعل والجملة صلة الموصول والعائد محذوف، أي: لا أعبد الذي تعبدونه (۱)، ويجوز أن تكون ما مصدرية ولا حذف، والتقدير: لا أعبد عبادتكم، أي: مثل عبادتكم (۲)، ولا بد من هذا التقدير؛ لأن الشخص لا يفعل فعل غيره ولكن يفعل مثل فعله. (ولا) الواو حرف عطف (لا) حرف نفي يفعل فعل غيره ولكن يفعل مثل فعله. (ولا) الواو حرف عطف (لا) حرف نفي النتم عابدون) مبتدأ وخبر (ما) اسم موصول بمعنى الذي في موضع نصب بعابدون (أعبد) فعل مضارع مرفوع وفاعله مستتر وجوبا والجملة صللة الموصول والعائد محذوف، (ولا) مثل ما تقدم (أنا عابد) مبتدأ وخبر (ما) اسم محذوف، والتقدير: ولا أنا عابد ما عبدتموه. (ولا أنتم عابدون ما أعبد) مثل ما تقدم، وهي جمل معطوفة بعضها على بعض. (لكم دينكم) مبتدأ وخبر بالتقديم والتأخير (لكم) الجار والمجرور الخبر، وهو متعلق بمعنى الاستقرار والمجرور الخبر، وهو متعلق بمعنى الاستقرار معطوفة على عمله، وأصله: ولي دين) مثله مبتدأ وخبر جملة معطوفة على عملة، وأصله: ولي دين) مثله مبتدأ وخسر جملة معطوفة على عملة، وأصله: ولي ديني، فخذفت الباء عند رأس الآية الإن الكسرة تدل على الباء (۱). قرأ حفص وهشام (١٠)

<sup>=</sup> حذفوا الهاء وكانت أولى من غيرها لأنها مفعول. إعراب ثلاثين ســورة ٢١٣. (٥) راجع الدر ١٣١/١١.

<sup>(</sup>۱)قال ابن خالویه: فإن قبل لك: لم حذفت الهاء؟ فقل لما صارت أربعة أشیاء شیئا واحدا: الاسم الناقص مع صلته و هو الفعل، ومع الواو و هي ضمير الفاعلين ومع الهاء و هسي المفعول، فلما طال الاسم بالصلة حذفوا الهاء وكانت أولى من غير ها لأنها مفعول. اعراب ثلاثين سورة ۲۱۳.

<sup>(</sup>٢) راجع الدر ١٣١/١١.

<sup>(</sup>٣) راجع: إعراب ثلاثين سورة ٢١٥.

<sup>(</sup>٤) هشام بن عمار، أبو الوليد السلمى النمشقى (١٥٣ــ٥٢٥هــ) إمام أهل دمشق وخطيبهم ومحدثهم، وكان مشهورا بالعقل والفصاحة، رزق كبر السن وصحـــة العقــل والــرأي فارتحل الناس إليه في القرارات والحديث. حجة القراءات ٥٦.

وورش<sup>(۱)</sup> والبزي<sup>(۱)</sup>؛ ولي دين بفتح الياء على الأصل؛ لأنها اسم على حرف مثل الكاف في لك والهاء في له. والباقون بإسكانها؛ لاستثقال الحركة في الياء<sup>(۱)</sup>. وأمال هشام "عابدون" من أجل الكسرة بعد الألف، وفتح الباقون على الأصل ووجه التكرار في هذه السورة اختلاف المعاني بين مساض وحاضر ومستقبل<sup>(۱)</sup>.

٨- (إعراب سورة الكوثر)

(إنا) إن واسمها وأصله: إننا، اجتمعت ثلاث نونات فحذفت إحداها كراهة اجتماع الأمثال، وهي الوسطى (٥). (أعطيناك) فعلى وفاعل ومفعول أول. (الكوثر) مفعول ثان (١) (فصل) الفاء فاء السببية الرابطة بين السبب والمسلب والتعقيب، أي: عقب ما أنعم به عليك صل (٧). قال ابن هشام: ولا تقل فاء

<sup>(</sup>۱) هو عثمان بن سعيد القبطي المصري مولِي قريتُ (١١٠هـــ) شيخ القراء المحفقين، وإمام أهل الأداء المرتلين، انتهت إليه رياسة الإقراء بالديار المصرية. حجة القراءات ٥٢

<sup>(</sup>٢) البزي هو أحمد بن محمد بن عبد الله، أبو الحسن البزي، مقرئ مكة ومــؤنن المســجد الحرام (١٧٠ــ٢٥٠هـــ) فارسي الأصل، أستاذ محقق ضابط متقن. حجة القراءات ٥٣

<sup>(</sup>٤) راجع الدر ١٣٢/١١\_١٣٨، وإعراب ثلاثين سورة ٢١٤، ٢١٥.

<sup>(°)</sup>وعلل ابن خالوية للحذف بأنه للاختصار. راجع: الغريد ٧٣٩/٤، وإعراب ثلاثين سورة ٢٠٨

<sup>(</sup>٦)لأعطي؛ لأنه ينصب مفعولين.

<sup>(</sup>٧)قال الدماميني: الحق عندي أن فاء السببية تقتضي التعقيب إذا كان السبب تاما لأنه يلزم من وجود السبب وجود المسبب ففي نحو قولك: إن يسلم فهو يدخل الجنة، الفاء لا تستلزم التعقيب عند ابن هشام - لأنه معلوم ما بينهما من المهلة، ويعلل الدماميني ذلك قائلا: إن عدم التعقيب في المثال لعدم تمام السبب؛ إذ الإسلام ليس سببا تاما لدخول الجنة، بل السبب التام هو الإسلام ورحمة الله والاستمرار على الإسلام انتهى ملخصا

العطف؛ لأنه لا يجوز على رأيي ولا يحسن على آخر عطف الطلب على المرزاء ولا العكس<sup>(۱)</sup>. (صل) فعل أمر مبني بحذف الياء نيابة عسن السكون وفاعله مستتر وجوبا (لربك) جار ومجرور متعلق بسسات ومضاف إليسه (وانحر) عطف على فصل. (إن) حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر (شانئك) أي: مبغضك<sup>(۱)</sup>، شانئ: اسم إن والكاف جر بالإضافة. (هو الأبتر) أي: المنقطع عن كل خير<sup>(۱)</sup>، مبندأ وخبر في موضع خبر إن. وإن شئت جعلت هو فصلا لا موضع له من الإعراب يتوسط بين المبندأ والخبر قبل العوامل وبعدها يؤذن بأن ما بعده خبر عما قبله وليس بنعت له<sup>(1)</sup>؛ لامتناع الفصل بين

<sup>=</sup> واختار العكبري أن تكون الفاء للتعقيب. راجع: حاشـــية الدســـوقي ١٧٣/١، ١٧٤، والتبيان ٢٦/٢ والدر المصون ١٢٨/١١، الفريد ٧٣٩/٤.

<sup>(</sup>١)قال ابن هشام عند حديثه عن الفاء في نحو قولك: خرجت فإذا الأسد: أن الفاع والدة لازمة عند الفارسي وعاطفه عند مبرمان وأبي الفتح والسببية المحضة كفاء الجواب عند أبي إسحاق. ويجب عندي أن يحمل على ذلك مثل: إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك" إذ لا يعطف الإنشاء على الخبر ولا العكس. أرهـ

وأما من جوز عطف الإنشاء على الخبر وعكسه فلا يجب عنده أن تكون الفاء للسببية، بـــل يجوز أن تكون عاطفة. راجع المسألة في المغني ٢٢١، وحاشية الدسوقي ١٧٩/١.

<sup>(</sup>٢)قال الراغب: شنئته: تقززته بغضاً له، ومنه اشتق أزد شنوءة، ومنه إن شانئك هو الأبستر به المفردات ٤٦٥ شناً.

<sup>(</sup>٣)قال الراغب: فلان أبتر، إذا لم يكن له عقب يخلفه ورجل أبتر وأباتر: انقطع ذكره عــن الخير، ورجل أباتر يقطع رحمه. المفردات ١٢٧ بتر.

<sup>(</sup>٤) لضمير الفصل فوائد ثلاث، إحداها: لفظية، وهي الإعلام من أول الأمر بأن ما بعده خبر لا تابع، ولهذا سمي فصلا؛ لأنه فصل بين الخبر والتابع وعمادا، لأنه يعتمد عليه معنى الكلام، وأكثر النحويين يقتصر على ذكر هذه الفائدة والثانية: معنوية وهسمي التوكيد، والثالثة معنوية أيضا وهي الاختصاص. وكثير من البيانين يقتصر عليه. راجع: المعنى 112، 120.

[النعت (۱)] والمنعوت أو توكيد للمنوي في شانئك (۲) والأبتر خبر إن.

(أرأيت) الألف الأولى في أرأيت للتقرير، ومعناه: حملك المخاطب على الإقرار والاعتراف بأمر قد استقر عنده ثبوته أونفيه. ويجب أن يليها الشيء الذي تقرره به (٤). (رأيت) فعل وفاعل.

قرأ نافع: أرايت بتخفيف الهمزة. وقرأ الكسائي: أريت بحذفها والباقون بالهمزة بإثبات الهمزة مخففة وهو الأصل<sup>(٥)</sup>. وتخفيفها لغة فصيحة لثقل النطق بالهمزة. وأما حذفها فغيره أجود منه؛ لأن الهمزة إنما تحذف من مضارع هذا الفعل فلا تحذف فيه ولم يسمع/ من العرب ريت في معنى رأيت<sup>(٢)</sup>، ولكن لما دخلت همزة الاستفهام التقريري سهلت حذف [الهمزة (١] (الذي) في موضع

<sup>( &#</sup>x27; )ما بين المعقوقين زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢)وهذا لا يجوز؛ لأن الظاهر لا يؤكد بالمضمر؛ إذ هو ضعيف والظاهر قوي، وقد وهـــم أبو البقاء فأجاز أن يكون الضمير توكيدا لـــ "شانئك" وأجاب ابن هشام عما وقع فيه أبــو البقاء قائلا: وقد بريد أنه توكيدا لضمير مستتر في شانئك، لا لنفـــس شـــانئك. راجــع المغنى ٢٤٦، وحاشية الدسوقي ١٤١/٢، التبيان ١٣٠٦/٢

<sup>(</sup>٣)وهي سورة الماعون، واليتيم، وأرأيت. راجع: فتح القديره ٤٩٩/٥

<sup>(؛)</sup>وهذا ما قاله ابن هشام في المغنى ٢٦.

<sup>(°)</sup>راجع: معاني القرآن للزجاج °/٣٦٧، والقرطبي ٢٠/٠١، ١٤٣/١، والسدر ١١/١١، وارد والنسر ١٩٨/١، والنسر ١٩٨/١، والعراب ثلاثين سورة ٢٠١ والكشاف ٤/٩٨/١ والاتحاف ٢٣٢/٢، والنشر ١٩٨/١، والبحر ٥٥٢/١٠.

<sup>(</sup>٦)و هذا كلام الزمخشري كما ورد في الكشاف ٤/٧٩٨.

 <sup>(</sup>٧)ما بين المعقوفين سقط من الأصل.

نصب لأنه مفعول رأيت<sup>(۱)</sup> (يكذب) فعل مضارع فاعله مستتر والجملة صلــــة الذي (بالدين) أي: بالجزاء متعلق بــ "يكذب" ويجوز أن تكــون الرؤيــة هنــا بمعنى العرفان فتعدي إلى مفعول واحد<sup>(۱)</sup>، أي: أعرفت الذي يكذب بــــالجزاء. وأن تكون بمعنى العلم فتتعدى إلى مفعولين. والثاني محذوف والتقدير: أرأيــت الذي يكذب بالدين، أمصيب هو أم مخطئ؟ أو أليس مستحقا عذاب الله تعالى<sup>(۱)</sup>. (فذلك) الفاء رابطة لجواب شرط مقدر، تقديره: إن تأملته أو طلبت علمه<sup>(۱)</sup>.

قال الزمخشري: والمعنى: هل عرفت الذي يكذب بالجزاء من هو؟ إن لم تعرفه فذلك الذي يكذب بالجزاء هو الذي يدع، أي: يدفع اليتيم دفعا بعنف عن حقه<sup>(٥)</sup>. (ذا) في موضع رفع بالابتداء، والإشارة به إلى الذي يكذب بالدين، واللام زائدة لتوكيد الإشارة، والكاف حرف خطاب لا موضع لها من الإعراب (الذي) خبر المبتدأ "يدع" فعل مضارع، وفاعله مستتر صلة الذي (اليتيم) نصب مفعول بـ "يدع" يقال: دعه يدعه دعا، إذا دفعه بعنف وتبرم (١). (ولايحض)

<sup>(</sup>١)وذلك على أن أرأيت بمعنى أخبرني فتتعدى لاثنين، أحدهما: الذي والآخـــر محــذوف، فقدره الحوفي: أليس مستحقا عذاب الله وقدره الزمخشري من هــو؟ البحــر ١٠/٢٥٠، والكشاف ٤/٩٩/٤.

<sup>(</sup>٢) ترد رأي بمعنى أبصر، نحو: رأيت زيدا، أي: أبصرته، وبمعنى أشار نحو: رأي زيد كذا، بمعنى أشار به، قال ابن مالك في شرح التسهيل ١٩١/٠: " ويقال: رأيست الشيئ بمعنى أبصرته، ورأيت رأي فلان بمعنى اعتقدته، ورأيت الصيد بمعنى أصبته في رئته، فهذه متعدية إلى واحد.

<sup>(</sup>٣)و هذا تقدير الحوفي كما ورد في البحر المحيط ٥٥٢/١٠، والدر ١٢٠/١١. وراجع الفريد ٧٣٥/٤.

<sup>(</sup>٤)وهذا رأي العكبري كما ورد في التبيان ١٣٠٦/٢، وراجع الدر ١٢٠/١١.

<sup>(</sup>٥)الكشاف ٤/٩٩٧

<sup>(</sup>٦) جاء في المفردات ٣١٤ مادة: دع: " الدع الدفع الشديد.

عطف على (يدع) الواو حرف عطف، "لا" تأكيد للنفي (١) (يحض) فعل مضارع وفاعله مستتر والمفعول محذوف، والتقدير: ولا يحض، أي: لا يَحُـــثُ غـيره (على طعام) جار ومجرور متعلق بـ "يحض". ويحوز أن يكون فـــى الكـــلام حذف مضاف والتقدير: ولا يَحثُ غيره على إطعام المسكين لآجل بخله. ويجوز أن يكون وضع الطعام موضع الإطعام (المسكين) جـــر بالإضافـــة(٢). (فويل) رفع بالابتداء، والغاء حرف عطف (<sup>٣)</sup> (المصليين) خبرة متعلق بمعني الاستقرار المحذوف وجوبا، والأصل: للمصليين، فاستثقلت الكسرة على الياء فحذفوها، فالنقى ساكنان: ياء الجمع والياء التي هي لام الكلمة، فحذفت لكونــها وسكون ما بعدها (١٤). (الذين) نعت للمصلين (هم) مبندأ (عن صلاتهم) جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بقوله (ساهون) الذي هو خبر المبتدأ، والجملـــة صلة الذين قيل: ودخول الفاء في قوله "فويل" يدل على أنهم هم المذكــورون / ٧٧ فيما قبل، وأقيم المظهر مقام المضمر، والتقدير: فويل له أولـــهم، لأن قولــه: (الذي يكذب بالدين) وإن كان لفظه على الوحدة فإن معناه الجمـــع إذا المــراد الجنس (٥). قيل: وإنما عدل عن ضميرهم إلى المظهر؛ لأنهم كانوا مع التكذيب وما أضيف إليهم ساهين عن الصلاة رائين غير مزكيين أموالهم(٦). قيــل: مــــا الفرق بين عن صلاتهم وبين في صلاتهم؟ فالجواب: أن معنيي (عين) أنهم

<sup>(</sup>١)راجع: إعراب ثلاثين سورة ٢٠٥

<sup>(</sup>٢) في إضافة طعام إلى المسكين دليل على أنه يستحقه.

<sup>(</sup>٣) وقيل: إنها للتسبّب، أي: تسبب عن هذه الصفات الذميمة الدعاء عليه بالويل لهم. راجع: الدر ١٢٢/١١، وفتح القدير ٥٠٠/٥ وفيه: الفاء رابطة لجواب شرط محذوف، كأنه إذا قبل إذا كان ما ذكر من عدم المبالاة باليتيم والمسكين فويل للمصلين.

<sup>(</sup>٤) راجع: إعراب ثلاثين سورة ٢٠٦.

<sup>(°)</sup> راجع: اكتشاف ٧٩٩/٤.

<sup>(</sup>٦) وهو قول الزمخشري كما في الكشاف ٤/٩٩٪، وراجع الدر ١٢٢/١ والغريد ٤٣٦٪.

ساهون عنها لقلة النفاتهم إليها، وذلك فعل المنافقين أو الفسقة مسن المسلمين. ومعنى (في) أن السهو يعتريهم فيها بوسوسة الشيطان أو حديث النفس، وذلك لا يكاد أحد يخلو منه (الذين) بدل من الأول (يراؤون) مبتدأ وخبر صلة الذيب (ويمنعون) معطوف على (يراؤون) (الماعون) نصب مفعول به بيمنعون والماعون ما يتداوله الناس من نحو: الفأس، والقدر، والدلو، وقيل الماعون في الإسلام الطاعة والزكاة (۱). وقيل المساعون: الشيء القليل القيمة وعطية، وفي الإسلام الطاعة والزكاة (۱).

## ۱۰ ﴿ إَعْرَابُ لِسُورَةً قَرِيلًا ﴿ )

(لإيلاف) اللام جارة للتعليل متعلقة بالفعل من قوله: "قليعبدوا"(٥)، ولا تمنع الفاء من ذلك(١). لأنها صلة كالتي في قولك: زيدا فاضرب. قال الزمخشرى: أمر هم – جل ذكره – أن يعبدوا لأجل إيلافهم الرحلتين قال: ودخلت الفاء لما في الكلام من معنى الشرط؛ لأن المعنى: إما فليعبدوا لإيلافهم، على معنى أن نعم الله لا تحصى، فإن لم يعبدوه لسائر نعمه فليعبدوه لهذه الواحدة التي هي

<sup>(</sup>۱) هذا كلام الزمخشرى رداً على سؤال افترضته قائلا: فإن قلت: أى فرق ..... راجع: الكشاف ٤/٩٩/ بتصرف يسير، وفتح القدير ٥٠٠/٥ والبحر ٥٠/١٠، والغريد دلا ٧٣٦/٤ وقد نقل البصروى كلام صاحب الغريد نصا.

<sup>(</sup>٢) قاله الزجاج وأبو عبيد والمبرد كما في فتح القدير ٥٠٠٠، والبحر ١٠١/١٥٥.

<sup>(</sup>٣) قاله قطرب.

<sup>(</sup>٤) قاله الفراء في معاينة ٢٩٥/٣ سماعاً عن بعض العرب راجع الأقوال السابقة في البحو. (٤) قاله الفراء في معاينة ٥٠٠/٥، وإعراب ثلاثين سورة ٢٠٨، والكلام بنصه في الغريد

<sup>(</sup>٥) والمعنى: ليعبدوا الله تعالى من أجل الفهم.

<sup>(</sup>٦) راجع: التبيان ٢/١٣٠٥، ومعانى الأخفش ٧٤٣/٢، والمغنى ٢٧٦.

نعمة ظاهرة (۱). قال الدماميني: يلزم عليه تقديم ما بعد حرف الجر عليه وهو ممتنع، ولو قيل: إن التقدير: إما لإيلاف قريش فليعبدوا على ما عرف أن مثل هذا الموضع من مواضع حذف إما قياساً مطرداً لسلم من ذلك. وقيل: الله متعلقة بما قبله، أي: فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف (۱) قريش (۱)، وإن كان من سورة أخرى؛ لأن القرآن كله كشيئ واحد. ورجح بأنها في مصحف أبي - الله والتين، وهو عمر الله من قرأهما في الثانية من صلاة المغرب وفي الأولى والتين، وهو عمر الله (۱). قال/ ابن هشام في المغنى: وضعف بأن جعلهم كعصف مأكول إنما كان لكفرهم وجرأتهم على البيت (۱): قال الدماميني: ورد هذا بأنه جزاء الكفر يوم القيامة بدليل "اليوم تجزى كل نفس بما كسبت (۱). سلمناه لكن لا يمتنع أن يكون لهما، وطوى ذكر الكفر؛ لأنه لم يتعلق به غرض يعود إليهم. وذكرت العلة الثانية؛ لأنها الممتن بها عليهم سلمناه، لكن تكون اللام

<sup>(</sup>۱) وفى حاشية الدسوقى ۲۲۱/۱: "ولا يضر تقديم معمول ما بعد فاء الجواب عليه، لأنـــه لإفادة الغرض الذى يقتضيه المقام، وهو الحصر. وراجع ما قالــــه الزمخشــرى فـــى الكشاف ۷۹۰/۶، وسبقه إلى هذا الخليل فى الكتاب ۲۱/۱۶.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: لئلاف.

<sup>(</sup>٣) قال الزمخشرى: وهذا بمنزلة التضمين في الشعر، وهو أن يتعلق معنى البيت بالذى قبله تعلقا لا يصبح إلا به. راجع الكشاف ٤٩٥/٤، والدر ١١١/١١.

<sup>(</sup>٤) قال الحوفى: ورد هذا القول جماعةً بأنه لو كان كذا لكان لإيلاف بعض سورة ألم تسر، وفى إجماع الجميع على الفصل بينهما ما يدل على عدم ذلك راجع ما سبق فى: الكشاف ١٩٦٦ والدر ١٩١١، والبحر ١٩٢٠، وإعراب ثلاثين سورة ١٩٦ والكلام بنصه فى الفريد ٢٩١٤.

<sup>(°)</sup> راجع: المغنى ٢٧٦.

<sup>(</sup>٦) من الآية ١٧ من سورة غافر "اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب".

للعاقبة انتهى (۱). أى تكون اللام على هذا كما قاله منتجب الدين لام الصيرورة والعاقبة وليست بلام العلة؛ لأن القوم إنما هلكوا بسبب كفرهم وقصدهم هدم الكعبة لا انآلف قريش، ولكن لمّا صار إهلاكهم صلاحا لقريش جاز أن يجعل علة الإهلاك في تمكنهم في الرحلة وضربهم في البلاد للتجارات وطلب المعاش (۲). و الأصل ما ذكره. ونظيره قوله عز وجل "فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا (۱). وهم لم يلتقطوه لذلك ولكن لما كان مآل الأمر إليه جلز أن يسمى علة فاعرفه (۱). وهذا القول واصف تعلق لإيلاف بآخر سورة الفيل. قال الدماميني: كأنه مذهب الزجاج ونقله الحوفي عن الأخفش (۱۰). ثم قال: وقد رد هذا لقول جماعة وقالوا: لو كان كذا [لكان] (۱) "لإيلاف" بعض سورة "ألم تو" وكان آخر سورة [ألم تر] (۱) غير تمام (۱)، وهذا خلاف السور كلها، وفي إجملع الجميع على الفصل ما يدل على غير ما قال (۱). وقال الغراء: السلام متعلقة

<sup>(</sup>١) راجع حاشية الدسوقى ٢٢١/١ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) راجع: الفريد ٤/٧٣١

<sup>(</sup>٣) من الآية ٨ من سورة القصص: "فالنقطه أل فرعون ليكون لهما عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين".

<sup>(</sup>٤) راجع الفريد ٧٣١/٤.

<sup>(</sup>٥) راجع: البحر ٢٠/١٠، والدر ٢١١/١١، وإعراب النحاس ٢٩٣/٠.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٨) راجع إعراب النحاس ٢٩٣/٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٩) أى: الأخفش؛ إذ قال في معانيه ٧٤٣/٢: "لإيلاف قريش أى: فعل ذلك لإيلاف قريــش. و هذا مبناه على القول القائل بأنَّ السورتين متصلتان. وراجع: البحــر ١٠/٧١٠، الــدر ١١١/١١، إعراب النحاس ٢٩٣/٠.

بمحذوف تقديره: أعجبوا لإيلاف الرحلتين وتركهم عبادة رب هذا البيت (١)، والإيلاف نقيض الإيحاش، ونظيره الإيناس.

قرأ ابن عامر: لإلاف بغيرياء (٢). والباقون بياء بعد الهمزة. فالإثبات على أنه مصدر آلف يؤلف إيلافا مثل أمن يؤمن إيمانا والحذف على أنه مصدر ألف يألف إلافا، مثل: لقى يلقى لقاء، واختلف فيه على الإثبات، فقال قوم: ألفت الشئ إذا جعلته ذا ألفه، فالمصدر على الوجه الأول مضاف إلى الفاعل، والمعنى: لتألف قريش رحلتيها والإلف والإيلاف والألاف بمعنى على هذا. وعلى الشانى مضاف إلى المفعول أى: ليؤلف الله قريشا رحلتيها (٢). (قريش) مضاف إليه وقريش هم بنوا لنصر بن كنانة (١٠). واختلف / في سبب تسميتهم قريشا، فقيل: ٢٨ لأنهم كانوا كسابين بتجاراتهم، وضربهم في البلاد ولم يكونوا أهل زرع ولا ضرع (١٠). والفرش: الكسب، وفلان يقرش لعياله أى: يكسب فهو قارش (١٠)، ضرع (١٠)، وقريش تصغير قارش، والقياس: قويرش غير أنه رُخَم (١٠)، أي: حذف منه الزوائد وصغر، كقولهم: حريت في حارث. وقيل: سموا بتصغير القرش، وهو

<sup>(</sup>۱) يُرِدُ ما قاله بأن الإعجاب يتعدى بمن لا بِاللام. وانظر ما قاله في معانى الفراء ٢٩٣/٣، والبحر ٤٧/١٠، وإعراب النحاس ٢٩٣/٥.

<sup>(</sup>٢) على وزن فعال، مصدر ألف ثلاثيا، يقال: ألف الرجل الأمر إلفاً وإلافاً.

<sup>(</sup>٣) راجع: البحر ٢٠٥//٥، والسبعة ٦٩٨، والنشر ٤٠٣/٢، والتيســـير ٢٢٥ والقرطبـــى ٢٠٠//٠، وحجة القراءات ٧٧٣-٧٧٦، والدر ١١١٢/١١.

<sup>(</sup>٤) راجع الكشاف ٢٩٦/٤، والدر ١١٤/١١.

<sup>(</sup>٥) الكلام بنصه في الكشاف ٤/٧٩٧. والفريد ٧٣٢/٤.

<sup>(</sup>٦) راجع اللسان قرش، والصحاح قرش ١٠١٦/٣، والفريد ٧٣٢/٤.

 <sup>(</sup>٧) وذلك على أنه من المزيد، وإن كان من ثلاثى مجرد فهو تصغير على أصل التصغير.
 وإن أريد بقريش الحى تصرف، ولا تصرف إن أريد القبيلة.

ورُوى أنَّ معاوية سأل ابن عباس - الله الم سميث قريش قريشا؟ فقلل: باسم دابة فى البحر تأكل و لا تؤكل، وتعلوا و لا تعلى (١). والتصغير للتعظيم، ومثل: سموا قريشا لتقرشهم أى: لتجمعهم يقال: قرشت الشنئ، أى: جمعته وتقرشوا، أى: تجمعوا (١).

(إيلافهم) بدل من الأول ومضاف إليه (٦)، قيل: أطلق (١) الإيلاف، ثم أبدل عنه المقيد بالرحلتين؛ تفخيما لأمر الإيلاف، وتذكيرا بعظيم النعمة فيه (٥)، كما تقول: عجبت من إحسانك إحسانك إلى زيد (١). (رحلة) نصب بأنه مفعول بسه لإيلافهم (٧)، أو مفعول ثان له على ما ذكر قبل من القولين في الإيلاف، وأراد رحلتي الشتاء والصيف فأفرد لأمن الإلباس (٨). والرحلة بالكسر: الارتحال (١)،

<sup>(</sup>١) راجع: الكشاف ٢٩٦/٤، والبحر ٢٠/٥٤، ٧٤٥، الدر ١١/٥١١.

<sup>(</sup>٢) راجع الفريد ٧٣٢/٤، الدر ١١٤/١١، وإعراب ثلاثين سورة ١٩٦، ١٩٧.

<sup>(</sup>٣) راجع: التبيان ٢/١٣٠٥، وإعراب ثلاثين سورة ١٩٧، وفى الدر ١١٦/١١ قال السمين: قوله: "إيلافهم" مؤكد للأول تأكيدا لفظيا، ولذلك اتصل بضمير ما أضيف إليه، كما تقول: لقيام زيد لقيامه أكرمته، وأعربه أبو البقاء بدلا، والأول أولى.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: إطلاق، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) قاله الزمخشري في كشافة ٤/٧٩٧، وراجع البحر ١٠/٩١٠.

<sup>(</sup>٦) الكلام بنصه في إعراب النحاس ٢٩٤/٠.

<sup>(</sup>٧) يقصد: مفعو لا به بالمصدر، والمصدر مضاف إلى فاعله، أى: لأن ألفوا رحلـــة قالــه السمين في الدر ١١٦/١١.

<sup>(</sup>٨) وذلك مثل قول الشاعر: كلوا في بعض بطنكم تعفوا \*\* فإن زمانكم زمن خميص وقول الآخر: حمامة بطن الواديين ترنمي وقال سيبويه في الكتاب ١٠٨/١ "ومما جاء في الشعر على لفظ الواحد يراد به الجميع قوله: كلوا، ومثل ذلك قوله سبحانه وتعالى "فإن طبن لكم عن نفس منه شيئا" وقررنا به عينا، وإن شئت قلت أعيناوا أنفساً. وراجع الكلام في الكشاف ٧٩٧/٤، والدر ١١٧/١، والبحر ٥٩/١٠ والفريد ٧٣٢/٤.

<sup>(</sup>٩) يقصد أنها مصدر.

يقال: دنت رحلتنا، وبالضم الجهة التي يرحل إليها (١٠). (الشتاء) جر بالإضافة (١٠). (والصيف) عطف على الشتاء. "فليعبدوا" جزم بلام الأمر، واللام ساكنة تخفيفا وأصلها الكسر (٦). وإنما تسكن إذا تقدمها حرف نسق (١٠). (رب) نصبب؛ لأنه مفعول يعبدوا (هذا) الهاء حرف تنبيه، وذا اسم إشارة في موضع جر بالإضافة (البيت) جر صفة لهذا، أو عطف بيان، أو يدل. "الذي" في موضع نصب نعت للرب. ويجوز أن يجون في موضع رفع على اضمار مبتدأ، أي: هسو الدذي أطعمهم (٥). (أطعم) فعل ماض ومفعول، وفاعله مستتر معطوف على أطعمهم. (من خوف) جار ومجرور متعلق بآمنهم، أي: أطعمهم من أجل جوع، وآمنهم لأجل خوف (١) ويحوز أن يكون محل من جوع ومن خوف حالا، أي: أطعمه جانعين، وأمنهم خائفين (٧).

#### اله (إعراب سورة الفيل)

(ألم) الهمزة / للإستفهام بمعنى التقرير؛ لأن الاستفهام إذا دخل على النفى . ب صار إيجابا وتقريرا، ولا ينفى الاستفهام ولا النفى، (لم) حرف جزم (تر) جنوم بلم، علامة الجزم سقوط الألف، وأصله: ترأى مثل: ترعــــى، إلا أن العــرب اتفقوا على حذف الهمزة تخفيفا، ولا يقاس عليه، وربما جاء في ضرورة الشعر

<sup>(</sup>١) ولذلك قرأها أبوالسمال بضم الراء. راجع البحر ١١٧/١٠ والدر ١١٧/١١.

<sup>(</sup>۲) ولامه واو لقولهم: شتا یشتو شنوة، وشذوا فی النسب فقالوا، شنوی، والقیاس: شــتائی أو شناوی، ککسانی وکساوی الدر ۱۱۷/۱۱، إعراب ثلاثین سورة ۱۹۷.

<sup>(</sup>٣) قال ابن هشام في المغنى ٢٩٤ وأما اللام العاملة للجزم فهي اللام الموضوعة للطبب، وحركتها الكسر، وسليم تفتحها، وإسكانها بعد الفاء والواو أكثر من تحريكها.."

<sup>(</sup>٤) الكلام منقول من ابن خالويه. راجع إعراب ثلاثين سورة ١٩٩.

 <sup>(</sup>٥) راجع إعراب النحاس ٥/٤٤، وإعراب ثلاثين سورة ١٩٩.

<sup>(</sup>٦) فتكون من على هذا للتعليل.

<sup>(</sup>٧) قاله أبوالبقاء في التبيان ٢/١٣٠٥، وراجع الدر ١١٧/١١، ١٨٨، والبحر ٤٩/١٠.

على أصله، ولما حذفت الهمزة بعد أن ألقيت حركتها على الفاء بقى فى آخر الفعل ألف منقلبة عن ياء، فحذفت فى الجزم (١). والرؤية هنا من رؤية القلب، والمعنى: علمت آثار فعل الله بالحبشة. (كيف) قال ابن هشام فى المغنى – اسم لاخول الجار عليه بلا تأويل فى قوله: "على كيف تبيع الأحمرين" (١). ولإبدال الاسم الصريح منه نحو: كيف أنت؟ أصحيح أم سقيم؟ وللإخبار به مع مباشرة الفعل فى نحو: كيف كنت؟ فلإخبار به إنتفت الحرفية، وبمباشرته الفعل انتفت الفعلية (١). واحترز بقوله: بلا تأويل، من نحو: عجبت من أن تهين زيدا (١). وقوله: ولإبدال الاسم الصريح منه (٥). يريد: بلا تأويل، وإلا ورد نحو: يعجبنى أن تفعل الخير إحسانك إلى الفقراء (١). وقوله: وبمباشرته للفعل (١) انتفت الفعلية؛ لأن الفعل لا يباشر الفعل من غير فاعل إلا عند التأكيد نحو: قام قام زيد (٨).

<sup>(</sup>١) راجع: إعراب ثلاثين سورة ١٨٨ بتصرف، إعراب النحاس ٢٩١/٠.

<sup>(</sup>٢) أي: اللحم والخمر، والمعنى: تبيعهما على أي حالة؟

<sup>(</sup>٣) راجع: المغنى ٢٧٠.

<sup>(</sup>٤) يقصد بالاحتراز أن حرف الجرقد يدخل على الكلمة مع التأويل فلا يدل على اسميتها، لأنه يدخل على العرف المصدرى، نحو: عجبت من أن تفعل، وعلى الفعل نحو: بئسس العير، قاله الدسوقي في حاشتيه على المغنى ٢١٦/١.

<sup>(°)</sup> أى والاسم الصريح لا يبدل إلا من الاسم. وفيه أن الاسم الصريح قد يبدل مـــن غــير الاسم نحو: عجبت أن تفعل الخير إحسانك إلى الفقراء راجع حاشية الدســوقى الســابق

<sup>(</sup>٦) ونفيه حاشية الدسوقى: وكان الأولى أن يزيد: بلا تأويل، وقد يقال: ليسس إحسان فسى المثال بدلا من الحرف، أعنى أن حتى يرد هذا، بل من أن والفعسل، وهمسا مسؤولان بالمصدر بخلاف المثال فيما سبق فإنه مباشر للحرف وداخل عليه، إلا أن يكون أرد أن المجموع ليس اسما في اللفظ. "حاشية الدسوقى ٢١٦/٨.

<sup>(</sup>٧) أي: ملاصقته للفعل دون فاصل.

<sup>(</sup>۸) و لا تأکید هذا.

والغرض انتفاؤه في نحو: كيف كنت<sup>(۱)</sup>؟ وهو مبنى لشبهه الحرف في المغنى وبني على حركة الالتفاء الساكنين. وكانت فتحة لخفتها "وكيف" معمول قولى تعالى: "فعل"<sup>(۲)</sup>. دون "ألم تر" لأن كيف فيه معنى الاستفهام، والاستفهام لا يعمل فيه ما قبله.

قال ابن هشام فى المغنى: وهى هنا مفعول مطلق؛ إذا لمعنى: أى فعل فعل ربك<sup>(٦)</sup>. ولا يتجه أن تكون حالا من الفاعل<sup>(٤)</sup>. (ربك) فاعل، ومضاف إليه (أصحاب) جار ومجرور متعلق بفعل (الفيل) مضاف إليه (ألم يجعل) مثل "ألم تر"<sup>(٥)</sup>. (كيدهم) نصب مفعول يجعل، وهم جر بالإضافة (فى تضليل) أى فك خسارة وهلاك أو إذهاب وإبطال. جار ومجرور متعلق يجعل (وأرسل) عطف على قوله: "ألم يجعل" لأنه ماض فى المعنى<sup>(١)</sup>. (عليهم) جار ومجرور متعلى ق

<sup>(</sup>١) كيف خبر مقدم لكان، وفي هذا دليل على اسمية كيف؛ لأن الحرف لا يخبر به.

<sup>(</sup>٢) كيف مفعول لــ "فعل ربك" وجملة فعل ربك سدت سد مفعولى ترى؛ لأن ترى معلقـــة بكيف.

<sup>(</sup>٣) أى هنا مفعول مطلق؛ لإضافتها للمصدر أى: ألم تر أى فعل فعل ربك بأصحاب الفيل، أى: ألم تر جواب هذا الاستفهام وجوابه فعل فعلا عظيما فكأنه قيل: ألم تسر أن ربك فعل فعلا عظيما بأصحاب الفيل، والاستفهام هنا التقرير. بما يعد النفى أو لإنكار النفى راجع حاشية الدسوقى ٢١٧/١.

<sup>(</sup>٤) أى: وهو ربك، لأنه يقتضى أن الفاعل وهو الرب متصف بالكيفيات والأحوال والمعنى: فعل ربك حال كونه على أى حالة وكيفية واتصافه بها محال. راجع المعنسى ٢٧١، حاشية الدسوقى ٢١١٧/١.

<sup>(°)</sup> قال ابن خالویة: ومعنی "ألم تر" فی أول السورة وكل ما فی كتاب الله تعالى: ألم تعلم، وألم تخبر یا محمد، فهو من رؤیة القلب والعلم لا من رؤیة العین. راجع (إعراب ثلاثین سورة ۱۹۱).

 <sup>(</sup>٦) تعلیل البصروی فیه رد علی من سأل كیف یعطف بماض علی مستقبل، أی: فی عطف وأرسل علی ألم یجعل راجع: إعراب ثلاثین سورة ۱۹۲.

بارسل (طبراً) لها خراطيم الطير، وأكف كأكف الكلاب (۱). وكانت سوداء، أو بيضاء، أو خضراء (۱). نصب مفعول به لأرسل (أبابيل) نعت لطير (۱). قيل: هو جمع لا واحد له من لفظه/ وهي جماعات في تفرقة، وقيل: واحدة إيول كعجول ۱ لا وعجاجيل، وقيل: واحدة إيول أو أبوله وحكى إيبال. وقيل: واحدة إييل مثل سكين، وقيل: إيال، وقيل: إيالة بتخفيف الباء وهي الحزمة الكثيرة من الحطب، شبهت الطير بها لكثرتها واجتماعها(۱). (ترميهم) في موضوع نصب على النعت للله "طيراً" (۱). وعلى الحال منها؛ لأنها قد خصصت بالصفة. (بحجارة) جار ومجرور يتعلق بترميهم "من سجيل" طين مطبوخ بالنار في موضع النعت لحجارة متعلق بمعنى الاستقرار (فجعلهم) الفاء للعطف على أرسل (جعل) فعلى ماض (هم) نصب مفعول به (كعطف) جار ومجرور محله النصب على أنه مفعول ثان لقوله: جعل؛ لأنه بمعنى صير (مأكول) أي: أصابه الاكال، و هو مغنى فصير هم الله تعالى هلكى، و التقدير: كعصف مأكول، حبه فيقي كالنبن، معنى فصير هم الله تعالى هلكى، و التقدير: كعصف مأكول، حبه فيقي كالنبن الذي تآكله الدواب وقوله: مآكول أي: من شأنه أن بؤكل.

<sup>(</sup>١) قاله بن عباس كما في القرطبي ١٩٦/٢٠ ط درا الفكر، وراجع فتح القدير ٥/٥٥.

<sup>(</sup>٢) راجع القرطبي السابق نفسه ١٩٦ ، ١٩٧.

<sup>(</sup>٣) والطير جمع طائر، وقد يقع على الواحد ج طيور وأطيار. ترتيب القساموس المحيط: طير ١١٦/٣ إعداد الطاهر الزواوى - ذار الفكر.

<sup>(</sup>٤) راجع هذه الأقوال في: ترتيب القاموس إبل، وكذا الصحاح، والقرطبي ١٩٧/٠، ١٩٨، ١٩٨، والدر والبحر المحيط ١٩٣/، والتبيان ١٣٠٤، إعراب ثلاثيـــن سنـورة ١٩٣، والــدر المصون ١١٠/،١٠١، وفتح القدير ٥/٥٥٠.

<sup>(</sup>٥) قاله أبو البقاء في التبيان ٢/١٣٠٤.

#### ١٢ (إعراب سورة الهمزة)

(ويل) رُفع بالابتداء. وصلح للابتداء وك كان نكرة لقربه من المعرفة، كقولك: رجل من بنى تميم. وقيل: (ويل) معرفة؛ لأنه اسم واد فى جهنم نعوذ بالله تعالى منه (۱). (لكل) جار ومجرور خبر الابتداء متعلق بمعنى الاستقرار أى: ويل ثابت له (همزة) وهو الغائب فى الغيبة. جُر بإضافة كل إليه (لمرة) نعت لهمزة أو بدل منه، وهو أولى؛ لأنه الغائب فى الوجه أو بالعكس والتاء فى الهمزة واللمزة للمبالغة فى الوصف كالتى فى علامة وراوية، أى كثير الغيبة والتعييب على من ليس به عيب، فالهامز المغتاب واللامز العيّاب (۱). (السذى) يحتمل أن يكون فى موضع نصب على إضمار أعنى، وأن يكون فى موضع رفع على إضمار مبتدا أى هو (۱). (جمع) فعل ماضى وفاعله مستتر وهو العائد على الموصول والجملة صلة الموصول.

<sup>(</sup>۱) نقله المؤلف من ابن خالویه بتصرف. راجع إعراب ثلاثین سورة ۱۷۸. وأضاف ابسن خالویه قائلا: ویجوز فی النحو: ویلاً لکل همزة، علی الدعاء، أی: ألزمه الله ویلا. قال سیبویه فی الکتاب ۱۳۷۱: "واعلم أن بعض العرب یقول: ویلا له، وویلة له وعولسة، یجریها عجری خیبةً.."

<sup>(</sup>٢) ورد فى القاموس مانعيه: اللمز العيب والإشارة بالعين ونحوها، يَلَمُزُه، ويَلُمزُهُ. وهُمَـنـة: العيّاب للناس، أو الذى يعيبك فى وجهك والهمزة من يعيبك فى الغيـــب ج، أو الــهمزة المعتاب، واللمزة العيّاب، أوهما بمعنى واحد، أو الهمزة بــالعين والمــزة باللســانلا أو عكسه.. راجع: ترتيب القاموس ل م ز ١٦٩/٤.

<sup>(</sup>٣) قال ابن هشام فى المغنى ٧٤٧: وهذا هو الصواب خلافا لمن أجنا وصنف النكرة بالمعرفة مطلقا، ولمن أجازه بشرط وصف النكرة أولاً بنكرة، وهو قول الأخفش زعمم أن الأوليان صفة لأخران فى: فآخران يلومان مقامهما من الذين استحق عليهما الأوليان ..." والحق أنه بدل.

قرأ ابن عامر وحمزة والكسائى: جمَّع بالتشديد للتكثير، أى: جمّع شيئا بعد شيء، وهو مشاكل (وعَّده). وقرأ الباقون بتخفيفها وهو يصلح للقليال والكثير (۱)، وشاهده قوله: "خيرا مما يجمعون (۱). (مالا) مفعول به (وعَدده) بالتشديد (۱). عطف على جمع مالا، والهاء مفعول به، وفعله من العدد، أى: أحصاه / مرة بعد أخرى، أو من الإعداد أى: جعله عدة بحوادث الدهر (۱). الحسن (يحسب) فعل مضارع، وفاعله مستتر، ومحل الجملة النصب على الحال من الضمير في جمع (۱).

قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة (يَحْسَبُ) بفتح السين، والباقون بكســـوها<sup>(١)</sup>. (أنَّ) حرف توكيد مصدرى ينصب الاسم ويرفع الخبر. (ماله) اسم أنَّ والــــهاء

<sup>(</sup>۱) راجع: السبعة ۱۹۷، وحجــة القـراءات ۷۷۲، البحــر ۱۰۱/۱۰، والــدر ۱۰۱/۱۰، والحجة للفارسي ۱۰۲/۱۰؛ ۶٤۲.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٥٨ من سورة يونس: "قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليقرحوا هو خيير مما يجمعون".

<sup>(</sup>٣) هذا ما عليه العامة، وهو المبالغة. وقرأ الحسن والكلبي بتخفيف الدال الأولى ، وفيها أوجه، أحدها: أن المعنى جمع مالا وعدد ذلك المال أي: وجمع عدده، أي: أحصده والثاني، أن المعنى: وجمع عدد نفسه من عشيرته وأقاربه (وعدده) على هذين التلويلين اسم معطوف على مالا، أي: وجمع عدد المال أو عدد نفسه. الثالث: أن عدده فعل ماض بمعنى عدد، راجع: البحر ١٠٢/١٠)، القرطبي ١٨٣/٢، الدر ١٠٦/١١.

<sup>(</sup>٤) راجع: الكشاف ٤/٩٨٧.

<sup>(</sup>٥) راجع: التبيان ١٣٠٣/٢.

<sup>(</sup>۱) قال ابن خالویه: یحسب - بکسر السین - لغة رسول الله فلط والفتح لغة وبه أخذ عاصم و ابن عامر وحمزة فإن قیل: لم قرئ یحسب - بکر السین والماضی مکسور (حسبب) و العرب إذا کسرت الماضی فتحت المضارع نحو: علم یعلم؟ فالجواب فی ذلك أن أربعة أحرف جاءت عنهم علی فعل یفعل: حسب یحسبب، ونعم یَنْعم، ویئس ییئس ویبس ییبس، و الفتح فیهن لغیة. راجع: إعراب ثلاثین سورة ۱۸۱، ۱۸۲.

فى محل جر بالإضافة (أخلاه) فعل ماض والهاء مفعول به (١). والفاعل مستتر، والجملة فى موضع خبر أن، وأنَّ وما اتصل بها سدت مسد المفعولين ليحسب (أخلاه) قد جُو ز أن يكون على بابه على معنى: طول المال أمله، ومنّاه الأمانى البعيدة حتى أصبح لفرط غفلته وطول أمله يخال أن المال تركه خالدا فى الدنيا لا يموت. وأن يكون بمعنى يخلاه كما يقال: دخل فلان النار إذا أتى معصية والمعنى: سيدخلها، وهلك فلان: إذ أحدث به سبب الهلاك من غير أن يقع هلاكه (١). (كلا) حرف ردع وزجر فيجوز الوقف عليه والابتداء بما بعده ويجوز أن يكون بمعنى حقا فتكون متصلة بما بعدها (١). وقد ذكرت فى كلا فى شرح قواعد ابن هشام ما يتعين الوقوف عليه. (لينبذن) السلام جواب قسم محذوف، والتقدير: والله لينبذن، "وينبذن" فعل مضارع لم يُسم فاعلمه مؤكد بالنون الشديدة والنائب عن الفاعل مستتر، والنبذ، الطرح والإلقاء، والقراءة

المعانى للزجاج ١١، ١٢ والفريد ٢٧٧٤.

<sup>(</sup>١) الضمائر إذا اتصلت بالأسماء فهى فى محل جر بالإضافة، وإذا اتصلت بالأفعال فـــهى فى محل نصب مفعول به.

<sup>(</sup>۲) راجع: التبيان ۱۳۰۳/۲، والدر ۱۱/۷۰۱، والقرطبــــى ۱۸٤/۲۰ والكشــاف ۹۸۹/۲، والبحر ۱۸٤/۱۰ والكشــاف ۹۸۹/۲، والبحر ۱۸٤/۱۰.

<sup>(</sup>٣) وهذا عند سيبويه والخليل والمبرد والزجج وأكثر البصريين لا معنى لها عندهم إلا ذلك. (٤) وهذا رأى الكسائى وأبوحاتم ومن وافقهما على أن معنى الردع والزجر ليس مستمراً فيها فزادوا فيها معنى ثانيا يصح عليه أن يوقف دونها ويبتدأ بها، ثم اختلفوا في تعييسن ذلك المعنى على ثلاثة أقوال: أحدها للكسائى ومتابعيه، قالوا: تكون بمعنى حقا، والثانى لأبى حاتم ومتابعيه، قالوا: تكون بمعنى ألا الاستفتاحية، والثالث للنضسر بن شميل والفراء ومن وافقهما، قالوا: تكون حرف جواب بمنزلة أى ونعم وحملوا عليه "كلا والقمر" فقالوا: معناه: أى والقمر. راجع معانى كلا فى: المغنى ٢٤٩، ٢٥٠، حسروف

المتواترة بفتح الذال والنون على أن المنبوذ واحد، وهو جامع المال (١). (في المحطمة) متعلق بي "لينبذن" والحطمة التي من شأنها أن تحطم كل ما يلقى إليها، أي تكسره وتأتى عليه، ويقال للرجل الأكول: إنه لحطمة، والحطمية ألسنته الشديدة (٢). (وما أدر اك) "ما" تعجب في لفظ الاستفهام، وهيو رفع بالابتداء وأدرى فعل ماض في موضع الخبر، والكاف في موضع نصب مفعول بيه (٢). (ما الحطمة) مبتدأ وخبر أيضا في موضع المفعول الثاني لأدرى. (نار الله) بدل من الحطمة، أو خبر مبتدأ محذوف، أي: هي نار الله (١). (الموقدة) نعتها "التي" يجوز أن تكون في موضع رفع على أنها نعت بعد نعت لنار الله، أو خبر مبتدأ محذوف، أي: هي، وأن تكون في موضع نصب/ بإضمار أعني (٥). (تطلع) فعل همنارع وفاعله مستتر صلة الموصول (على الأفئدة) يتعلق بي (تطلع) والأفئدة جمع فؤاد وهو القلب، وهو جمع قلة استعمل في موضع الكثرة (٢). (إنها) إن

<sup>(</sup>۱) وهي قراءة الجمهور، وقرأ على ﷺ والحسن وابن محيصن وأبوعمرو في رواية لينيذان بألف التثنية، أي: هو وماله. وعن الحسن أيضا: لينبذن بضم الذال وهو مسند لضمير الجماعة، أي: لنطرحن الهمزة وأنصاره. راجع: البحر ١/١١٥، والسدر ١/١٠٠، والتبيان ١٣٠٣/٢.

<sup>(</sup>٢) راجع القاموس حطم ٦٦٦/١، والمفردات: حطم ٢٤٢، وإعراب ثلاثين سورة ١٨٤.

<sup>(</sup>٣) راجع إعراب ثلاثين سورة ١٨٤ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٤) وذلك على أن حذف المبتدأ يكثر في جواب الاستفهام وهذا ما اختاره العكبرى في التبيان ١٣٠٣/٢

<sup>(</sup>٥) وهذا الإعراب هو عين ما قاله العكبرى في تبيأنه ١٣٠٣/٢ وراجع الدر ١٠٨/١١.

<sup>(</sup>٦) قد يستغنى ببعض أبنية القلة عن بناء الكثرة وضعا أو استعمالا، اتكالا على القرينة. وحقيقة الوضع: أن تكون العرب لم تضع أحد البناءين استغناء عنه بالآخر، كما فى الآية حيث استغنوا ببناء القلة (أفعله) عن بناء الكثرة؛ إذ لم يستعمل لـ "أفئدة" بناء كثرة والاستعمال هو أن تضع العرب الاستعمالين معا، ولكنها تستغنى في بعض المواضع عن ح

حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر، (ها) نصب اسم إن (عليهم) جار ومجرور متعلق بقوله "مؤصدة" أي: مطبقة، وهو رفع خبر إن.

قرأ أبو عمر وحمزة وحفص (مؤصدة) بالهمزة، وكذلك في البلد. والباقون بغير همز (۱). وهما لغتان بمعني (۲). ويجوز أن يكون من همز أخذه من أصد الباب أي: أغلقه، ومن لم يهمز جاز أن يكون خفف الهمزة، وأن يكون من أوصد (۲). (في عمد) يجوز أن يكون في موضع رفع على أنسه خبر مبتدأ محذوف، أي: هم في عمد، وأن يكون في موضع نصب على الحال من الضمير المجرور بعلى، أي مؤصدة عليهم مُوثقين في عمد. ويجوز أن يكون من صلة مؤصدة عليهم بموثقين أي: مؤصدة عليهم بعمد.

قرأ عاصم وحمزة والكسائى: (فى عُمُد) بضم العين والميسم، والبساقون بفتحها قيل: وكلاهما جمع عماد. وقيل: بالضم جمع عمود، لأن قياس ما كسان على فَعُول أو فعيل أو فعال أن يجمع على فُعُل كزبَور وزبُر ورسُول ورسُسل ورعيف ورعف وكتاب وكتب وإهاب وأهب، وبالفتح اسم للجمع، كساديم وأدم

ويركب يوم الروع منا فوارس ... بصيرون في طعن الأباهر والكلى والباء تستعمل في الظرفية كما في قوله تعالى: "ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة". راجع هذه المعانى في الفريد ٤٢٨/٤ حيث نقل منه المؤلف والمغنى ١٤١، ٢٢٤، وحسروف المعانى للزجاجي ٨٢-٨٤، ٨٥.

<sup>=</sup> أحدهما بالآخر كما في أقلام جمع قلم في قوله تعالى: "ولو أنَّ ما في الأرض من شجرة أقلام" مع أنه سمع له وزن كثرة وهو قلام. راجع التصريح ٧١،٧٠/٠.

<sup>(</sup>١) راجع القرطبي ٧٢/٢٠، وإعراب ثلاثين سورة ١٨٦.

<sup>(</sup>٢) ورد في القاموس: أصد ١٥٢/١ "وأصد الباب، أغلقه كأوصده.

<sup>(</sup>٣) راجع القرطبي ٧٢/٢٠، وإعراب ثلاثين سورة ١٨٦، ١٨٧، وإعراب النحاس ٧٨٩/٠.

<sup>(</sup>٤) أي: صفة لمؤصدة.

<sup>(°)</sup> الغاء والباء يتقارضان ويستعمل كل منهما مكان الأخر فالغاء ترادف الباء كما في قولـــه الشاعر:

وخادم وخُدم (۱). وعن قطرب هو واحد لا جمع له (ممددة) مطولة نعيت لير (عمد).

#### ۳ (إعراب سورة والعصر)

(والعصر) جر بواو القسم، والعصر هو ما بعد الزوال إلى الغروب<sup>(۲)</sup>، أو هو الدهر<sup>(۲)</sup>. أقسم به سبحانه وتعالى لما فيه من أنواع العجائب من جهة مرور الليل والنهار، وتعاقب الأدوار وغير ذلك.

وقيل: أقسم بصلاة العصر لفضلها<sup>(3)</sup>. والمراد بالعصر آخر النهار <sup>(0)</sup>، والعصران: الغداة والعشى، أو العصر الليل والنهار <sup>(1)</sup>. (إن الإنسان لفى خسر) إن وما بعده جواب القسم و(الإنسان)، اسم إن و (لفى خسر) خبره متعلق بمعنى الاستقرار، واللام لام الابتداء للتوكيد <sup>(۷)</sup>. (إلا) حرف استثناء (الذين) فى موضع نصب بالاستثناء (آمنوا) صلة الذين. قبل الإنسان هنا عام، والمراد جميع الناس <sup>(۸)</sup>، فالاستثناء على هذا متصل، وقبل: المراد به الكافر، فالاستثناء على

<sup>(</sup>۱) راجع: حجة القراءات ۷۷۳، السبعة ۱۹۷، والبحر ۲/۱۰، وإعراب ثلاثين سورة ۱۸۷، الدر ۱۸/۱۱، والقرطبی ۲۸۰/۱، والكشاف ۲۹۰/۱، وإعراب النحاس ۵/۰۱، والحجة للفارسی ۲۳۳۱، والكشف ۲۹۰/۲.

<sup>(</sup>٢) قاله الحسن وقياجه كما في القرطبي ٢٠ /١٧٩.

<sup>(</sup>٣) قاله ابن عباس وغيره في القرطبي السابق نفسه.

<sup>(</sup>٤) قاله قتادة.

<sup>(</sup>٥) قاله مقاتل راجع ذلك في الفريد ٧٢٢/٤.

<sup>(</sup>٦) راجع: القرطبي ٢٠/٢٧، والكشاف ٤/٧٨٧.

<sup>(</sup>٧) لام الابتداء لها فائدتان، إحداهما توكيد مضمون الجملة ولهذا زحلقوها في باب إنَّ عــن صدر الجملة كراهية ابتداء الكلام بمؤكدين والثانية: تخليص المضارع للحال. راجـــع: المغنى ٣٠٠٠.

<sup>(^)</sup> وهو الصحيح، قال المبرد: الإنسان ها هنا جمع في معنى الأناسي والناس، ولــو كـان واحداً لم يجز الاستثناء منه. راجع إعراب ثلاثين سورة ١٧٥.

هذا منقطع، (وعملوا) عطف على (آمنوا) (الصالحات) نصب بــــ "عملـوا"، والأصل: عملوا الأعمال / الصالحات (أ)، فحذف الموصوف وأقيم صفته مقامه، كلا وتواصوا) عُطف عليه ما قبله (بالحق) متعلق بتواصوا (وتواصوا بــالصبر) عُطف أيضا، وهو مثل الأول.

## علا (إعراب سورة التكاثر)

(ألهاكم) فعل ماض ومفعوله، من: ألهى يُلهى (٢). (التكاثر) فاعل ألسهى وحتى هذا حرف لإنتهاء الغاية. ورغم ابن مالك أن حتى هذه حرف جر بمعنى إلى فى المعنى والعمل، وأنَّ بعدها أنْ مضمرة فهى متعلقة بألهى (٦). (زرتسم) فعل وفاعل (المقابر) نصب بزرتم (كلا) حرف ردع وزجر عن التكاثر الملهى عن الطاعة (سوف) حرف يختص بالمضارع ويخلصه للاستقبال (تعلمون) فعل مضارع وفاعل (ثمًّ) حرف عطف للترتيب والمهلة (٤). عطفت جملة على جملة (كلا سوف تعلمون) مثل الأول كررت تأكيداً وتغليظا للوعيد. و (كلا) بجوز أن تكون بمعنى الأول وكرر لتأكيد الردع (٥).

<sup>(</sup>١) وكسرت التاء في الصالحات؛ لأنها غير أصلية، تكون في الخفض والنصب مكسورة بناء على استواء النصب والجر في المذكر إذا قلت: الصالحين، قاله ابن خالويه. والآية حذف فيها الموصوف.

<sup>(</sup>٢) والمصدر إلهاءً، فهو له بمعنى الغفلة والترك لا من اللهو واللعب.

<sup>(</sup>٣) راجع المغنى ١٨٤ – ١٨٥.

<sup>(</sup>٤) ثم حرف عطف يقتضى ثلاثة أمور: التشريك فى الحكم، والسترتيب والمهلسة وذكر الصاحبى أن من معانيها التعجب كقوله تعالى "ثم يطمع أن أزيد" راجع ذلك فى المغنسى 10٨ - ١٦١، وحروف المعانى للزجاجى ١٦، والصاحبى ١٤٨.

<sup>(°)</sup> هذا هو معناه عند سيبويه والخليل والمبرد والزجاج وأكثر البصريين ولذا قال جماعـــة منهم: متى سمعت كلا فى سورة فاحكم بأنها مكية؛ لأن فيها معنى التـــهديد والوعيــد، وأكثر ما نزل ذلك بمكة. راجع: المغنى ٢٤٩، وحروف المعانى للزجاجى ٢١، معانى الحروف للرمانى ٢٢٢.

وأن يكون بمعنى حقا<sup>(۱)</sup>. (لو) حرف شرط يقتضى امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه (۱). (تعلمون) فعل مضارع وفاعل، وجواب لو محذوف (۱)، (عِلْمَ) مصدر مؤكد لفعله (۱)، وقيل: جر بواو والقسم، والأصل؛ وعلم اليقين، فلما نزعت الواو نصب، كقولك: والله لأذهبن، فإذا حذفت قلت: الله لأذهبن (۱) فلما نزعت الواو نصب، كقولك: والله لأذهبن فإذا حذفت قلت: الله لأذهبن (۱) (اليقين) جر بإضافة علم إليه (۱)، والتقدير: لو تعلمون عاقبة تفاخركم كعلمكم ملا تعاينونه (۱). الشغلكم عن التفاخر او الرجعتم عن كفركم الو لو تعلمون أنكم ترون الجحيم على الأمر اليقين، أو علم الحق اليقين لتركتم التفاخر والتكاثر، ولكنكم لا تعلمون ذلك فغفلتم عن الطاعة؛ جهلا منكم، فحذف جواب لو؛ لكونه أبلغ من الإتيان. والموصوف وهو الأمر أو الحق (۱). (لترون) اللام جواب قسم مؤكد بالنون الشديدة، تقديره: والله لترون، فحذف القسم وجئ باللام في جوابه، قيل:

<sup>(</sup>۱) هذا على رأى الكسائى ومن تابعه كما ورد فى المغنى ٢٥٠.

<sup>(</sup>۲) أخذ المؤلف هذا من كلام ابن مالك في "لو" حيث ورد في المغنى ٣٤٢ قول ابن مالك: ابن فـــى ابد حرف يدل على انتفاء تال، ويلزم الثبوته ثبوت تاليه، وعلق ابن هشام قاتلا: إن فـــى عبارته نقصا؛ إذ لا تغيد أن اقتضاءها للامتناع في الماضي، فإذا قيل: لو حرف يقتضى في الماضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه، كان ذلك أجود العبارات راجع: تقصيل ذلك في المغنى ٣٤٢، ٣٤٣، وشرح الرضي على الكافية ٤٠/٤٥ ـ ٤٥٥.

<sup>(</sup>٣) لسد جواب القسم مسده، وقيل: تقديره: لرجعتم عن كفركم.

<sup>(</sup>٤) أي: تعلمون ذلك علماً يقينا لاشك فيه.

<sup>(</sup>٥) هذا رأى الأخفش كما ذكره ابن خالويه في إعراب ثلاثين سورة ١٦٨.

<sup>(</sup>٦) قال ابن خالویه فی كتابه ١٦٩: "وهو كما قال الله تعالى: حب الحصید، دین القیمــة و كما یقال: صلاة العصر. قال أهل الكوفة: الشئ لا یضاف إلی نفسه، وإنما قدروا فــی هؤلاء الأحرف الأول نوعاً، والثانی جنسا، فأضافوا النوع إلی الجنس. وقال المبرد: ها هنا مضمر محذوف، والتقدیر: صلاة وقت العصر، راجع تفاصیل ذلك فی شرح الرضی علی الكافیة ٢٤٣/٢ - ٢٤٣، والدر المصون ٩٨/١١.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: ما عينونه.

<sup>(</sup>A) وأقيمت الصفة مقامه.

والقسم لتوكيد الوعيد وأن ما أوعدوا به لا مدخل للريب فيه (۱). ورأى هنا مـــن رؤية العين فيكون متعديا إلى مفعول واحد، نقول: رأيت زيداً.

وقرأ ابن عامر والكسائي: "لَترُون" بضم التاء، والباقون بفتحها. فمن فتح التاء بنى الفعل للفاعل، وهو ضمير الجمع وعداه إلى مفعول، وأقام الأول "الجحيم". ومن ضمها عداه بالهمزة إلى مفعولين ثم بناه للمفعول، وأقام الأول مقام الفاعل وهو الضمير وبقى الثانى على حاله، وهو "الجحيسم" (١). وأصله: مقام الفاعل وهو الضمير وبقى الثانى على حاله، وهو "الجحيسم" (١). وأصله: تر أيُون (١). فنقلت حركة الهمزة إلى الراء، وحذفت الهمزة تخفيفا (١)، وهذا النقل مطرد فى كلام القوم إذا كان الفعل مستقبلا فبقى بعد النقل تريُون، فلما تحركت الياء والفتح ما قبلها قلبت الفاء، فالتقى ساكنان: الألف المنقلبة عن الياء وواو الضمير. حذفت الألف الدلالة الفتحة عليها؛ إذ لو حذفت الواو لم يدل شيئ عليه، الضمير . حذفت الألف لدلالة الفتحة عليها؛ إذ لو حذفت الواو لم يدل شيئ عليه، فلما اتصل به النون الشديدة للتأكيد حذفت النون التى هى علم الرفع للبناء، ولا فالنفى ساكنان: الواو والنون المدغمة فلم يحذف الواو لعدم ما يدل عليه، ولا النون لذلك ولخروجها عن وضعها لأنها وضعت مثقلة، ولم يجز إثبات السواو الفا لتحركها وانفتاح ما قبلها؛ لأن حركتها عارضة لا أخاه، ولم تقلب الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها؛ لأن حركتها عارضة لا اعتداد بها فهو فى تقدير السكون، وهذا هو السر فى عدم إعادة لام الفعل المحذوفة حيث لم يقل نقر لا لنون ولذلك أجمع الجمهور على ترك همزها؛ لأن

<sup>(</sup>١) قاله الزمخشري في كشافه ٤/٥٨٥، وراجع الغريد ٤/٢٢/٤.

<sup>(</sup>٢) راجع ذلك فى السبعة ٦٩٥، وحجة القراءات ٧٧١، والكشف عــن وجــوه القــراءات ٢٧٧، والكشف عــن وجــوه القــراءات ٢٨٧/٢، والمحر ١٨٤/١، وإعــراب القرآن للنحاس ٢٨٤/٥، والدر المصدر ١٨/١٦ والنشر ٢٨/٢، والمحتسب ٢٨١٧.

<sup>(</sup>٣) على وزن لَتَفْعَلُنَ

 <sup>(</sup>١٤) كما تحذف من ترى، وأصلها ترأى – بعد نقل حركتها إلى الساكن قبلها وهـــو الـراء راجع: مشكل إعراب القرآن ٣٨٩/٢، ٨٤٠.

<sup>(</sup>۱) راجع ذلك فئ الفريد ۲۲/۶ بتصرف والكشف عن وجود القــــرارات ۳۸۷، ۳۸۷، والدر ۲۱/۰ والبحر ۲۸/۱۰، والدر ۹۹/۱۱، ۹۹، ۹۹ معجم مفردات الإبدال والإعلال۳۸۳، ومعانى القرآن للزجاج ۳۵۸/۰.

<sup>(</sup>٢) راجع: القرطبي ٢٠/٤/٦، وفتح القدير ٥٩/٩٪.

<sup>(</sup>٣) الآية ٩١ من سورة الشعراء.

<sup>(</sup>٤) عطف نسق

<sup>(</sup>٥) والفعل والرؤية للمخاطبين، أي: لترون أنتم يا معشر من ألهاه التكاثر حتى زار المقابر -عن ذكر الله عز وجل وعبادته.

<sup>(</sup>٦) قال الزمخشرى في كشافة ٧٨٥/٤.

ر ) وهذا ما قاله أبوالبقاء في التبيان ١٣٠٢/٢، وذكر ابن خالويه أن نصب عين على (٧) وهذا ما قاله أبوالبقاء في التبيان ١٣٠٢/٢، وذكر ابن خالويه أن نصب عين على التأكيد، كما تقول: رأيت زيداً عينه نفسه راجع: 'إعراب ثلاثين سورة ١٧١، وإعسراب القرآن للنحاس ١٨٤٠/٢ ومشكل إعراب القرآن المدر المصون ١٩/١١، والغريد ٢٨٤/٢.

<sup>(</sup>٨) قاله ابن خالویه كما ذكرنا سابقا.

وسقطت الواو و لالتقاء الساكنين. قيل: وإنما جمع بين تأكيدين في فعل واحد اللام والنون؟ لأن اللام أفادت التوكيد وصارت جوابا ليمين مقدرة، والنون إخراج الفعل من الحال إلى الاستقبال (١). (يومئذ) "يوم" نصب على الظرف، ومضاف إلى إذ (٢). (عن النعيم) جر بعن، والظرف وحرف الجر متعلقان بالفعل من "لتسألن".

### ٥٤ (إعراب سورة القارعة)

(القارعة) اسم للقيامة؛ لقرعها القاوب والأسماع بالإفزاع. رفع بالابتداء (٦). (ما القارعة) ابتداء وخبر، والجملة خبر المبتدأ الأول، ولم يَعُدين الجملة ذكر إلى المبتدأ؛ لأن الثاني هو الأول، وما استفهام معناه التفخيم والتعظيم، أي: أي شيء وهي، وإنما أعيد ذكره على جهة التفخيم لشأنها والتعظيم لهولها، كما تقول: زيد ما زيد، أي: ما هو على التعظيم لشأنه والتفخيم لأمره، فوضع الظاهر موضع المضمر لهذا السبب. "وما" في قوله (ما القارعة)

<sup>(</sup>۱) نقل المؤلف هذا الكلام من ابن خالويه الذى أثار سؤالا فى كتابه قائلا: فإن سأل سائل: لم جمعت فى فعل واحد بين علامتى تأكيد وأنت لا تجمع بين علامتى التأنيث فى فعل واحد نحو قوله عز وجل: والوالدت يرضعن أو لادهن " فلا تقول: ترضعن. والجواب فى ذلك أن العلامتين إذا دخلتا لمعنيين مختلفين لم يُعق الجمع بينهما.. راجع: إعسراب ثلاثين سورة ۱۷۷، ۱۷۲.

<sup>(</sup>٢) قال ابن خالوية في كتابه ١٧٢ "ولما كانت الحروف لا يضاف اليها، جعلوا لـــ "إذ" مزية على غيرها فنونوها".

<sup>(</sup>٣) وقيل: القارعة رفع بإضمار فعل وذلك الفعل عامل في يوم، وتقديرة: ستأتى القارعــة، قاله مكى في مشكل إعراب القرآن ٨٣٨/٢ وقيل: معنى الكلام على التحذير، ويدل على ذلك قراءة عيسى "القارعة ما القارعة" بالنصب، وهو بإضمــار فعـل، أي: إحــذروا القارعة، وما زائدة، والقارعة الثانية تأكيد للأولى. وأجاز الزجاج التحذير بالرفع مستندأ الجي قراءة "ناقة أنف" بالرفع - على أنها خبر لمبتدأ محذوف، أي: هـــذه ناقــة الله فــلا تتعرضوا لها. راجع ذلك في الدر ١٩٣/١، إعراب النحاس ٢٨٠/٥، والبحر ٢٨٠/٥.

يجوز أن يكون مبتدأ وخبره القارعة، وبالعكس، ويجوز أن يكون "القارعة" مبتدأ "وما" خبره تقدم عليه لما فيه من معنى الاستفهام، كأنه قيل: القارعة مله هي؟ (وما أدراك) "ما" مبتدأ، وهي استفهام، ومعناه: التفخيم والتعظيم وخبره هي؟ أدرى" فعل ماض يتعدى إلى مفعولين، والكاف مفعوليه الأول (ما القارعة) مبتدأ وخبر في موضوع المفعول الثاني لأدراك، والمعنى: أي شهيء علمك أي شيئ هي؟ "يوم" ظرف مضاف إلى الجملة، وهدو منصوب بالقارعة أن أو وبمضمر دلت عليه القارعة (أ)، أي: هي واقعة يوم، أو بمضمر وهو اذكر فيكون مفعولا به (أ). ويجوز أن يكون خبرا لقوله القارعة فيكون ما القارعة) اعتراض (أ)، كأنه قيل: القارعة العظيمة تقع أو واقعة في ذلك اليدوم (يكون) فعل مضارع (الناس) اسم يكون (كالفراش) أي: كصغار الجراد، أو ملا يتهافت في النار من الحيوان. خبر بمعني الاستقرار (أ) (المبثوث) أي: المنتشر، نعت الفراش (وتكون الجبال كالعهن) عطف على يكون الأولى، وهو مثل ما كالمنقرش أي: المندوف، جر صفة للعهن، وهو الصوف. (فأما) الفاء تقدم (المنقوش) أي: المندوف، جر صفة للعهن، وهو الصوف. (فأما) الفاء

<sup>(</sup>۱) قاله ابن عطية وأبو البقاء ومكى. قال أبوحيان فإن كان - يقصد ابن عطيه "- عنسى بالقارعة اللفظ الأول فلا يجوز للفصل بين العامل، وهو في صلة أل، والمعمول بالخبر. وكذا لو صار القال عقم علما للقيامة، وإن كان عنى اللفظ الثاني أو الثالث فلا يلتتم معنسى الظرف معه راجع: الدر المصون ١٩٤/١، والبحسر ١٣٥٣/١، والمحسرر الوجيز ١٣٥٦/١، وشكل إعراب القرآن ٨٣٨/٢، والتبيان ١٣٠٠/٢.

<sup>(</sup>٢) قال الزمخشري في الكشاف ٥/٣٨٢ وقدَّر الناصب فعلا، أي: تقرع.

<sup>(</sup>٣) راجع هذه الأقوال في الدر ١٠/٩٤، والبحر ١٠/٥٣٣.

<sup>(</sup>٤) قال السمين في الدر ١٠/٤٩: "وهو بعيد جداً منافر، لنظم الكلام".

<sup>(°)</sup> علم أن كان ناقصة، أما على تمامها فهو حال من فاعلها، أى: يوجدون ويحشرون شبه الفراش. راجع الدر ٩٤/١٠، وابن خالويه ١٦٠٠

شرطية في موضع رفع بالابتداء (ثقلت) فعل لفظه ماض ومعناه الاستقبال والتاء حرف يدل على تأنيث الفاعل (موازينه) فاعل ومضاف إليه والجملة والتاء حرف يدل على تأنيث الفاعل (موازينه) فاعل ومضاف إليه والجملة من أو جملة الشرط. (فهو) الفاء رابطة لجواب الشرط بالشرط وهو "أما" وهو مبتدأ(١). (في عيشة) خبره متعلق بمعنى الاستقرار المحذوف وجوبا تقديره: مستقر أو استقر أو ثابت(١). (في عيشة راضية) نعت لعيشه. واختلفت فيها: فقيل بمعنى مرضية، مثل: "دافق(١). بمعنى مدفوق، وقيل على النسب، أي: ذات رضى، كما قالوا: لأبن وتامر، أي: ذو لبن وذو تمر، وقيل: تقديره: راض صاحبها كقولهم: ليل نائم، أي: ينام فيه، فجعل الفعل لها مجازاً، وهسو وأنها لا حال أكمل من حالها، فهو مجاز (١). والابتداء وخبره خبر "من" إن قانا هي موصولة، وإن قلنا شرطية فخبره جملة الشرط على الراجح(٥). (وأما مسن خفت موازينه فأمه) أي: أم رأسه هاوية، أي: ساقطة في النار بأن يطرح فيها منكوبا (أما) عطف على أما الأولى فالقول فيما بعده مثل ما تقدم، وهي جملة معطوفة على جملة.

<sup>(</sup>۱) راجع: إعراب ثلاثين سورة ١٦١، ومشكل إعراب القرآن ٨٣٨/٢، وإعــراب النهــاس ٥٨١/٠.

<sup>(</sup>٢) البصريون يقدرون المتعلق اسماً، والكوفيون يقدرونه فعلا.

<sup>(</sup>٣) في قوله تعالى: "خلق من ماء دافق" أيه ٦ من سورة الطارق.

<sup>(</sup>٤) راجع هذه الأقوال في التبيان ١٢٣٧/٢، فتح القدير ١٤٨٦/٥، ٤٨٧ وإعراب النصاس ٥٢٠/٥، والقرطبي ١٦٦/٠، وشرح الكافية ٣٣١/٣ والفريد ٢٠٠/٤.

<sup>(°)</sup> إذا وقع اسم الشرط مبتدأ، فهل خبره فعل الشرط وحده، أو فعل الجواب أو مجموعهما؟ راجع ابن هشام في المغنى ٢٠٨ الأول قائلا: والصحيح الأول، لأنه اسم تام وفعل الشرط مشتمل على ضميره، فقولك من يقم، لو لم يكن فيه معنى الشرط لكان بمنزلمة قولك: كل من الناس يقوم وإنما توقعت الفائدة على الجواب من حيث التعلق فقط، لا من حيث الخبرية.

(وما أدراك) مبتدأ وخبر نظير ما تقدم (ماهيه) مبتدأ وخبر في موضــــع المفعول الثاني لأدراك.

قرأ حمزة: ما هى بغير هاء فى الوصل، فإذا وقف أثبتها. والباقون بالهاء فى الوصل والوقف. فمن حذفها فى الوصل فعلى القياس لأنها لاحقة فى الوقف لبيان الحركة دون الوصل كألف أنا، فإذا وصلت قلت: أن فعلت كذا فتحذفها.

ومن أثبتها في الوصل فعلى إجراء الوصل مجرى الوقف لئـــلا تختلـف رؤس الأى ولأنها ثابتة في الرسم<sup>(۱)</sup>. (نار) خبر مبتدأ محنوف<sup>(۱)</sup>، أى: هي نار (حامية) نعت للنار، يعنى: أن الهاوية نار حاميــة. والحاميــة المتناهيــة فـــى الحرارة.

#### (اعراب سورة الحاديات)

(والعادیات) جر بواو القسم<sup>(۱)</sup> (ضبحا) یجوز أن یکون / مصدراً مؤکداً ۳۸ لفعل، وفعله محذوف، أی: یضبحن ضبحاً، أو للعادیات<sup>(۱)</sup>. حملا علی المعنی ومیلا إلیه لاقتران الضبح مع العدو، كأنه قیل: والضابحات ضبحا. وأن یکون موضع الحال من المنوی فی "والعادیات"<sup>(۱)</sup>. أی: ضابحة فی العدو علی إرادة

<sup>(</sup>۱) راجع ذلك في: الإتحاف ٢/٥٢٦ ، والدن ٢٣٥/١٠ ، ٣٣٤، والتبيان ١٣٠١/٢ ، والسبعة ١٩٥٥ ، وحجة القراءات ٧٧٠ والبحر ٥٣٤/١، وإعراب ثلاثين سورة ١٦٤، والقرطبي ١٦٧/٢.

<sup>(</sup>٢) وحذف المبتدأ يكثر إذا وقع في جواب الاستفهام.

 <sup>(</sup>٣) وهي من العدو، وهي المشي بسرعة، والياء فيها منقلبة عن واو الكسر ما قبلها، وفعلها:
 عدا يعدو عدوا فهو عاد وهي عادية، قاله السمين في الدر ٨١/١١.

<sup>(</sup>٤) فيكون مصدراً مؤكداً لاسم الفاعل.

<sup>(°)</sup> وعليه أبوالبقاء وابن خالويه ومكى راجع هذه الأراء فى التبيان ١٣٠٠/٢، وإعــراب ثلاثين سورة ١٥٥، ومشكل إعـــراب القــرآن ٨٣٦/٢ و الكشــاف ٥/٧٧٨ والبحــر . ٥٠٨/١، والدر المصون ١١/١١ –٨٣ والفريد ١٥/٤.

الجماعة، أو ضابحات على اللفظ. والمعنى "والعاديات" الخيل عند الأكثر. والضبح صوت أجوافها إذا عدت (١)، يقال: ضبحت الخيل تضبح ضبحاً (٢)، أو صوت حلوقها، وحكاه ابن عباس رضى الله عنهما فقال: أح أح (١). واصل الضبح للثعلب فاستعير للخيل (٤). وعن على بن أبى طالب وابن مسعود رضى الله عنهما: أن العاديات الإبل (٥). قال على الله وهذا في وقعة بدر لم يكن معنا فيها سوى فرسين، فرس للزبير، وفرس للمقداد بن الأسود رضى الله عنهما (١).

قيل: فإن صحت الرواية فقد استعير الضبح للإبل كما استعير الحافر للإنسان (٧). (فالموريات) عطف على العاديات (قدحا) يجوز أن يكون مصدراً مؤكداً لفعل، أى: يقدحن قدحا (١)، أو للموريات؛ لأنها بمعنى القادحات، وأن يكون في موضع الحال من المستكن فني الموريات، أى: قادحات (١)، وقيل:

<sup>(</sup>١) راجع: الكشاف ٤/٨٧٨، والقرطبي ٢٠/٥٣/، وفتح القدير ٤٨٢/٥، والغريد ٤/٥٧٪.

<sup>(</sup>٢) ورد في القاموس ضبح ما نصه: ضبح الخيل كمنع ضبّحاً وضبّاحاً أسمعت من أفواهها صوناً ليس بصهيل ولا حمحمة أو عدت دون التقريب.

<sup>(</sup>٣) راجع: الكشاف ٤/٨٧٨، والدر المصون ٢١/٨٨.

<sup>(</sup>٤) راجع القاموس والصحاح ضبح، والقرطبي ١٥٤/٢٠، ومفردات الراغب ضبـــح ٥٠١، وفتح القدير ٥/٢٨٠.

<sup>(</sup>٥) راجع القرطبي ٢٠/٥٥/، والكشاف ٤/٨٠/.

<sup>(</sup>٦) القرطبي ٢٠/٥٥، والكشاف ٤/٨٠، والدر المصون ٨٢/١١، والبصر ٢٠/٧٥، والبصر و٢٧/١٠، والعرب والعربة ١٠٥٧/.

<sup>(</sup>٧) قاله الزمخشرى في الكشاف ٢٨٠/٤، وراجع الدر ٢١/١٨.

<sup>(</sup>٨) وبمثله قال أبوالبقاء وابن خالويه والنحاس. راجع التبيان ١٣٠٠/٢،.وإعـــراب ثلاثيــن سورة ١٥٦، وإعراب النحاس ٢٧٨/٠.

<sup>(</sup>٩) وجوز الزمخشرى فى نصبه ثلاثة أوجه: النصب بإضمار فعل، والنصب باسم الفاعل قبله لأنه ملازمه، والنصب على الحال، وقد أجمل هذه الأوجه فى قوله: انتصب بما انتصب به ضبحاً. راجع الكشاف ٥/٩٧٩.

انتصابه على التمييز، وهو من التعسف (١). والموريات: المظهر ذكها النار، يقال: أورى القادح يورى إيراء إذا قدح قدحا (٢). (فالمغيرات على أيضا (ضبحا) نصب على الظرف، وهو ظرف زمان، أي: تغير الخيل على العدو في وقت الصبح. والمراد أربابها؛ لأنهم هم المغيرون لاخيلهم، وأصل الإغارة الإسراع في السير. (فأثرن) أي: هيجن الفاء حرف عطف "وأثرن" فعل ماض والنون ضمير الخيل، وهو معطوف على ما قبله من لفظ اسم الفاعل مملا على معناه (١)؛ لأن المعنى: اللاتي عدوه فأوين فأغرن فأثرن فأرن، وأصله: أثور فنقلت حركة الواو إلى الثاء، وقلبت الواو ألفا (٥) فبقي أثار، فلما اتصل الفعل بالضمير اجتمع ساكنان: الألف والراء، فحذفت الألف لالتقاء الساكنين فبقي أثرن كما ترى. بوزن: أفلن، والعين محذوفة. وثار التراب إذا هاج وأثرته فبقي أثرن كما ترى. بوزن: أفلن، والعين محذوفة. وثار التراب إذا هاج وأثرته أنا: هيجته (١) (به) الهاء جر بالباء، قيل: وهي ضمير الوقت لهدل عليه قوله: "ضبحاً" فهيجن بذلك الوقت نقعا أي: غباراً (٧). وقيل للمكان وإن لم يجسر له النقارة لا تكون إلا في مكان، وقيل: للوادي وقيل: للعدو بدل عليه

<sup>(</sup>١) الكلام بنصه من الفريد ١٦/٤، وقد نقله المؤلف دون إشارة.

<sup>(</sup>۲) راجع اللسان والقاموس: ورى

<sup>(</sup>٣) قال ابن هشام: ويعطف الفعل - الماضى أو المضارع - على الاسم المشبه له فى المعنى، نحو فالمغيرات صبحا. فأثرن.. فعطف فآثرن، وهو ماض على المغيرات، وهو السم فاعل مشبه للفعل فى المعنى ، لأنه فى تأويل: اللائي أغرن. قال ابن مالك: واللذى حسن ذلك تأويل أثرن بمثيرات راجع التصريح ٣٨٣/٣، ٦٢، شرح التسهيل ٣٨٣/٣.

<sup>(</sup>٤) قاله الزمخشري في الكشاف ٤/٧٨٠، وزاجع الدر المصون ١١/٨٥.

<sup>(</sup>٥) لتحركها بحسب الأصل، وانفتاح ما قبلها بحسب الأن.

<sup>(</sup>٦) راجع: اللسان والصحاح: ثور، ومفردات الراغب ١٨١ والفريد ٧١٦/٤.

<sup>(</sup>٧) ورد في القاموس: تقع ما نصه: والنقع الغبار جمع نقاع ونُقُوع.

قوله (والعاديات) (۱). وقيل نقعا: صوتاً، وهو مفعول به على كــــــلا التـــأويلين (فوسطن) أى: فدخلن، معطوف على فأثرن "به" فى موضع الحال $^{(7)}$ . ويجـــوز أن يكون الضمير للوقت، وأن يكون للمكان، وأن يكون النفع، أى: متلبسات به، وأن يكون للعدو $^{(7)}$ . وقيل: الباء صلة، أى: وسطنه $^{(4)}$  (جمعا) يجوز أن يكـــون مفعو لا به، أى: فتوسطن جمع العدو للحــرب، وأن يكــون حــالا $^{(6)}$ . بمعنــى مجتمعات أو مجتمعين، إذا لمراد أربابها يعنى: اجتماع الحاج بمنى علـــى مــا فسر.

(إن الإنسان) إنَّ واسمها، وهو جواب القسم (لربه) متعلق بخبر إنَّ وهـو قوله: "لكنود"، واللام لام الابتداء للتأكيد. الكفور الجاحد أى: جـاحد لنعـم الله تعالى، يقال: كند النعمة إذا جحدها<sup>(1)</sup>. (وأنه على ذلك لشهيد) معطـوف علـى "إنَّ" الأولى، "وعلى" متعلقة "بشهيد"، أى: وإن الله على كفرانه وعصيانه لشهيد، أى: شاهد عن ابن عباس رضى الله عنهما<sup>(۷)</sup>. وقيل: إن الإنسان على ذلك، أى: على كنوده لشهيد يشهد على نفسه أنه كنود من قولــه: "يـوم تشـهد عليـهم

<sup>(</sup>۱) واستحسن السمين الأول، لأنه مذكور بالصريح، وراجع هــــذه الأقبــوال فـــى التبيـــان ٢-١٣٠٠/ والكشاف ٤/٧٧٩، والدر ٥٥/١١ وإعراب ثلاثين سورة ١٥٦.

<sup>(</sup>٢) والتقدير: فتوسطن ملتبسات بالغبار جمعا من جموع الأعداء.

<sup>(</sup>٣) راجع هذه الأقوال في الدر ٨٧/١١ والتبيان ٢/١٣٠٠.

<sup>(</sup>٤) قاله ابوالبقاء في التبيان ١٣٠٠/٢، وانظر ذلك في الغريد ٧١٦/٤.

<sup>(°)</sup> قاله قلى بن أبى طالب وتبعه أبو البقاء. قال السمين: وفيه بعد؛ إذ المعنى على أن الخيل توسطت جمع الناس. راجع: مشكل إعراب القرآن ٨٣٦/٢، والتبيان ١٣٠٠/٢، والدر ٨٨/١١.

<sup>(</sup>٦) راجع اللسان والصحاح والقاموس: كند، والفريد ٧١٦/٤.

<sup>(</sup>٧) انظر ذلك في القرطبي ١٦٢/٢٠، والبحر ١٨٩١٠، ٥٣٠، إعراب النحاس ٢٧٩/٠.

<sup>(</sup>١) من الآية ٢٤ من سورة النور "يوم تشهد عليهم السنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون".

<sup>(</sup>٢) وعليه فاللام للتعدية والمعنى: وإنه لقوى مطيق لحب الخير، يقال هو شديد لهذا الأمـر، أي: مطيق له.

<sup>(</sup>٣) قاله أبو البقاء في التبيان ١٣٠٠/٢.

<sup>(</sup>٤) قاله ابن خالويه.

<sup>(°)</sup> ورد فى القرطبى ١٦٢/٢٠ وقيل: "لشديد" لبخيل، ويقال للبخيل شديد ومتشدد، قدال طرفة: أرى الموت يعتام الكرام ويصطفى. عقيلة مال الفاحش المتشدد. وراجع: الدر ١٩٠/١، والبحر ٥٣٠/١، والبحر ٥٣٠/١،

<sup>(</sup>٦) انظر ذلك في المغنى ٢٥.

<sup>(</sup>٧) قاله أبو البقاء في التبيان: ١٣٠٠/٢.

<sup>(</sup>٨) قاله النحاس في إعرابه ٥/٢٧٩ والقرطبي في تفسيره ١٦٣/٢٠.

<sup>(</sup>٩) قاله مكى في مشكل إعراب القرآن ٨٣٦/٢.

"بعثر" كما زعم قوم (١)؛ لأنه أضيف إليه، والمضاف إليه لا يعمل في المضاف ولا "خبير"؛ لأن ما بعد إن لا يعمل فيما قبله، قيل: وإذا كان لديك ثبت أن العامل فيه مدلول المذكور، أي: أفلا يعلم الإنسان في الدنيا أن الله تعالى مجازيه إذا بعثر أو مدلول "إن ربهم بهم يومئذ لخبير"، أي: أفلا يعلم علم الله به إذا بعثر ما في القبور. (بعثر) أي: أثير وأخرج فعل ماض لم يسم فاعله "ما" بمعنى الذي وموضعه رفع؛ لأنه قائم مقام فاعله "بعثر" "في القبور" صله "ما" متعلق بمعنى الاستقرار المحذوف وجوبا. (وحُصل) أي: جمع وميز (ما في الصدور) إعرابه إعراب ما قبله، وهو جملة معطوفة على جملة.

(إنَّ ربهم بهم يومئذ لخبير) "بهم"، "ويومئذ" متعلقان "بخير" الذي هو خبر "إنَّ وإن حال بينهما اللام؛ لأنها لام الابتداء وحكم هذه اللام أن تكون أو لالاً، وإنما أخر لأجل دخول إن على الابتداء حتى لا يجتمع حرفا تأكيد (٦). وجلز أن يكون "يومئذ" ظرفا لخبير، وإن كان الله – جل ذكره – عالما بهم فسى جميع الأوقات والأزمان؛ لأنَّ الجزاعيقع يومئذ، والمعنى: أنه يعلم أعمالهم فيجازيهم عليها ذلك اليوم وقد جوز أن يكون "يومئذ" ظرفاً لقوله: وحصل، أي: حصل ما

<sup>(</sup>۱) هذا على رأى المبرد كما ورد في إعراب النحاس ٢٧٩/٥، ومشكل إعسراب القسرآن ٢٣٦/٢ وقال السمين في الدر ١١/ ٩: "العامل في إذا أوجه، منها: بعثر، نقله مكسى عن المبرد والثاني: ما دل عليه خبر إنّ، أي: إذا بعثر جوزوا، والثالث: يعلم وإليه ذهب أبوالبقاء والحوفي ورده مكى، لأن الإنسان لا يراد منه العلم والاعتبار ذلك الوقت، وإنما يعتبر في الدنيا ويعلم.. الرابع: أن العامل فيها محذوف، وهسو مفعول يعلم أ.هسبتصرف.

<sup>(</sup>٢) وفائدتها: توكيد مضمون الجملة، وتخليص المضارع للحال وتسمى المزحلقة راجع: المغنى ٣٠٠.

<sup>(</sup>٣) قال ابن هشام: وأخروا اللام دون إن لئلا يتقدم معمول الحرف عليه راجع المغنى ٣٠٤.

فى الصدور "يومنذ" والوجه الأول، وعليه الجمهور (١). وقرئ بفتح "أنَّ ربهم"(١) مع دخول اللام فى الخبر يجعل اللام ملغاة، وهى لغة لبع ضص العرب، والله تعالى أعلم بكتابه.

#### ۷ (إعراب سورة الزلزلة<sub>)</sub>

(إذا) ظرف زمان مستقبل خافض لشرطه منصوب بجوابه صالح لغيير ذلك<sup>(٦)</sup> فناصبها جوابها، وهو "تحدث" أو "يصدر "(<sup>١)</sup>، أى: فمن يعمل، أو مضمر يدل عليه "فمن يعمل" إذا زلزلت الأرض جُوزى المحسن بإحسانه والمسئ بإساءته. وقيل: اذكر<sup>(٥)</sup>. قال منتجب الدين: ولا يجوز أن يكون العامل فيها

<sup>(</sup>۱) راجع ذلك فى التبيان ۱۳۰۰/۲، والدر ۹۲/۱۱، والقرطبى ۱۶۳/۲۰ والبحر ۳۱/۱۰، ۵۳۱) وإعراب مشكل القرآن ۸۳٦/۲، ۸۳۷.

<sup>(</sup>٢) قرأ أبو السمّال: أنَّ ربهم بهم يومئذ خبير" - بفتح الهمزة وإسقاط السلام. وعلى هذه القراءة تكون أن سادة مسد مفعولى علم. قال السمين: ويحكى عن الخبيث السروح - الحجاج - أنه لمّا فتح همزة "أنَّ استدرك على نفسه فتعمد سقوط اللام، وهذا إن صحح كفر، ولا يقال: إنها قراءة ثابتة؛ لأن الحجاج أسقط اللام عمداً إصلاحاً للسانه. راجع: الدر ١٩٢/١، والبحر ١٩٢/١، والقرطبي ١٦٣/٢، والكشاف ١٩٢/١، وإعراب النحاس ١٩٧/٠، وإعراب ثلاثين سورة ١٥٨.

<sup>(</sup>٣) ذكر ابن هشام هذا في الباب السادس من المغنى الذي قصره على التحذير مـن أمـور اشتهرت بين المعربين والصواب خلافها معيباً قولهم في إذا: إنها ظرف لما يستقبل مـن الرمان وفيها معنى الشرط غالبا - من جهات عدة فارجع إليه إن شـئت فـي المغنـي

<sup>(</sup>٤) قاله أبو البقاء في التبيان ٢/٩٩/١ وراجع الفريد ٢١١/٤.

<sup>(°)</sup> وحينئذ تخرج عن الظرفية والشرط، وراجع هذه الأقوال في: السدر ٢٧٣/١١ والبحسر ٥٠/١٠ وجوز أبوجعفر النحاس ومكى أن يكون العامل فسى "إذا" زلزلت. راجسع: إعراب القرآن ٢٧٥/٥، ومشكل إعراب القرآن ٨٣٤/٢. وقال ابن هشام فسى المغنسى ١٣٠ في ناصب إذا" مذهبان، أحدهما: أنه شرطها، وهو قول المحققين فتكون بمنزلسة متى وحيثما وأيان. وقول أبى البقاء إنه مردود بأن المضاف إليه لا يعمل في المضلف؟

"زلزلت" كما زعم المهدوى وغيره، وإن كان فيها معنى الشرط إذ ليست بشرط محض كمن وما، فيعمل فيها ما بعدها كما يعمل فيهما نحوو: من تضرب أضرب. وما تفعل أفعل "ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها"(۱). وسبب ذلك أن "إذا" / مضاف إلى الفعل الذي بعده والمضاف مع المضاف إليه كالشئ الح الواحد، فكما لا يجوز أن يعمل بعض الكلمة في بعض؛ فكذلك لا يجوز أن يعمل المضاف إليه في المضاف وليس كذلك أداة الشرط مع الفعل؟ لأنها ليست بعض المضاف إلي الفعل فاعرف الفرق بينهما انتهى(۱).

قال ابن هشام في المغنى: القول بأن ناصب "إذا" هو شرطها هـو قـول المحققين فيكون يمنزلة متى وحيثما وأيان. وقول أبى البقاء إنه مـردود بـأن المضاف إليه (٢). لا يعمل في المضاف غير وارد، لأن إذا عند هـؤلاء غـير مضافة انتهى (٤). والراجح المذكور أولا لما قررته في شرح قواعد ابن هشام (٥).

(زلزلت) أى: حُركت فعل ماض لم يسم فاعله والتاء حرف يـــدل علـــى تأنيث الفاعل (الأرض) لقيام الساعة رفع أقيم مقام فاعل زلزلـــت. (زلزالــها) بكسر الزاى نصب على المصدر، وهو مضاف إلى ضمير الأرض وهو مصدر

لأن إذا عند هؤلاء غير مضافة كما لا تضاف إذا جزمت. والثانى: ما فى جوابها من
 فعل أو شبهه، وهو قول الأكثرين، ويرد عليهم أمور. ارجع إليها إن شئت فى المغنى.

<sup>(</sup>١) من الآية ٢ من سورة فاطر "ما يفتح الله للناس" من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم.

<sup>(</sup>۲) الفريد ٤/٧١٧، ٧١٢.

<sup>(</sup>٣) كلمة إليه سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>٤) راجع المغنى ١٣٠.

<sup>(°)</sup> هناك نسخة خطية منه محفوظة فى جامعة الإمام بعنوان: تعليق على الإعـــراب عــن قواعد الإعراب، وهى قيد التحقيق.

مؤكد لفعله، واختلف في سبب إضافته إلى الأرض فقيل: إنما أضيف إليها لأن المعنى: زُلزلت زلزالا يليق بها وزلزالا سبق الوعد به لها(۱). وقيل انتفق روؤس الآي(۱). والزلزال بالفتح الاسم(۱). (وأخرجت) عطف على زلزلت (الأرض) فاعل أخرجت (أثقالها) أي: كنوزها، مفعول ومضاف إليه. (وقال الأرض) فاعل أخرجت (الإنسان) فاعل قال (مالها) "ما" استفهام وموضعها عطف أيضا وفعل ماض (الإنسان) فاعل قال (مالها) "ما" استفهام وموضعها رفع بالابتداء "ولها" خبر الابتداء متعلق بمعنى الاستقرار المحذوف(۱)، والتقدير: أي شئ حصل لها أو عرض لها حتى زلزلت وألقت ما عليها وأخرجت ما فيها؟ (يومئذ) يوم ظرف مضاف إلى إذا، وهو بدل من "إذا" ناصبة "تحدث" ومضاف وقد ذكر (تحدث) فعل مضارع (أخبارها) مفعول ثاني لقوله "تحدث" ومضاف اليه والمفعول الأول (۷). محذوف، أي أمرها أو ألهمها بأن تخسير بما عمل

<sup>(</sup>١) راجع: الكشاف ٤/٥٧٧ بتصرف.

<sup>(</sup>۲) قاله أبوجعفر النحاس ومكى ابن أبى طالب. راجع: إعراب القرآن ٥/٥٧٠، ومشكل إعراب القرآن ٨٣٤/٢.

<sup>(</sup>٣) راجع التبيان ٢/٩٩/١، إعراب ثلاثين سورة ١٥١، ومعانى الفراء ٢٨٣/٣، والكشاف ٧/٧/٤ والمدر ٢٢/٢٠ والفريد ٧١٢/٤.

<sup>(</sup>٤) وألفها ألف قطع، والمصدر: إخراج – بالكسر، وكسرت الألف فيه لئلا يلتبـــس بــالف الجمع مثل: أخراج جمع خُرج. راجع: إعراب ثلاثين سورة ١٥٢.

<sup>(°)</sup> قال السمين في الدر ٧٤/١١ "وهذا يرد قول من قال: إن الحال في نحو "فما لهم عـــن التذكرة معرضين" المدثر: ٤٩ - لازمة لئلا يصير الكلام غير مفيد فإنه لا حال هنا.

<sup>(</sup>٦) قال أبو البقاء في التبيان ١٢٩٩/٢: و "يومئذ" بدل من إذا وقيل: التقدير: إذكر إذا زلزلت، فعلى هذا يجوز أن يكون تحدث عاملا في يومئذ، وأن يكون بدلا. وقال السمين مفصلا قول العكبرى: والعامل في يومئذ "تحدث" إن جعلت "إذا" منصوبة بما بعدها أو بمحذوف وإن جعلت العامل فيها "تحدث" كان "يومئذ" بدلا منها، فالعامل فيه العامل فيها، أو شبئ آخر؛ لأنه على نية تكرار العامل. خلاف مشهور أ.هـ راجع: الدر المصوب الادراد العامل.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: الثاني.

عليها. الباء متعلق بـ "تحدث" أي: تحدث الأرض أخبارها (١). بسبب ما أوحي اليها أي: بسبب إيماء ربك لها، وأمره إياها بالتحديث. وقيل: الباء صلة و "أن" بدل من أخبارها، كأنه قيل تحدث أن ربك (١). أن حرف مصدري ينصب الفعل المضارع (ربّك) اسم / أن ومضاف إليه (أوحى) فعل ماض في موضع خبر كو أن "لها" متعلق بأوحى، وهو بمعنى إلى (١). وكفاك دليلا "وأوحى ربك إلى النحل" (أ). (يومئذ) بدل من "إذا كالأولى، أو على تقدير: اذكر. أو ظرف لقوله "يصدر "(٥). الفعل المضارع وقيل: متعلق بأوحى (الناس) رفع بيصدر، أي: يصدر الناس من موقف الحساب بعد العرض، أو من قبورهم (أشتاتا) حال من الناس، أي: متفرقين فالمؤمنون بيض الوجوه أخذون ذات اليمين إلى الخافرون آخذون ذات اليمين إلى الخافرون آخذون ذات اليمين إلى الخافرون آخذون ذات الشمال إلى النار (١)، والواحد: شتّ.

(ليُرَوا) نصب بأن المقدرة بعد لام كى، علامة نصبه حذف النون، واللهم متعلق بيصدر، وقيل: بأوحى (٢). والواو نائب عن الفاعل (أعمالهم) مفعول ثلن

<sup>(</sup>١) أضاف الزمخشرى قائلا: إلا أن المقصود ذكر تحديثها الأخبار لا ذكر الخلق تعظيما لليوم راجع: الكشاف ٤٧٧٦٤، والدر ٧٥/١١، والبحر ٥٢٣/١٠.

<sup>(</sup>٢) قاله أبوالبقاء في التبيان ٢/١٢٩٩، والزمخشري في الكشاف ٤/٧٧٦.

<sup>(</sup>٣) قال السمين في الدر ٧٦/١١، ٧٧: "في هذه اللام أوجهن أحدها أنها بمعنى إلى، وإنما أوثرت على إلى لموافقة الفواصل. والثانى: أنها على أصلها وأوحى يتعدى باللام تاره وب إلى أخرى. الثالث: أن اللام على بإنها من العلة والموحى إليه محذوف وهو الملائكة، تقديره: أوحى إلى الملائكة لأجل الأرض، أي: لأجل ما يفعلون بها. وانظر ذلك في التبيان ١٢٩٩/٢، وإعراب النجأس ٢٧٦/٥.

<sup>(</sup>٤) من الآية ٦٨ من سورة النحل "وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذى من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون".

<sup>(</sup>٥) قاله أبوالبقاء في التبيان ١٢٩٩/٢ وراجع: الدر ٧١/٧٧.

<sup>(</sup>٦) راجع: القرطبي ٢٠/١٤٩

<sup>(</sup>٧) قال السمين: وما بينهما اعتراض.

لـ "يروا" ومضاف، وفي الكلام حذف مضاف، أي: ليروا جزاء أعمالهم(١). من الجنة والنار.

(فمن) الفاء حرف عطف "من" شرطية في موضع رفع بالابتداء (يعمل) مجزوم بمن، وهو وفاعله خبر المبتدأ<sup>(أ)</sup>. وقيل: خبره الجواب وهو "يره". واعلم أنه قد اختلف في خبر اسم الشرط إذا وقع مبتدأ، فنقل ابن الحاجب في شرح الفصل – قولا أنه لا خبر له<sup>(٦)</sup>؛ لأن الفائدة حصلت به وبما بعده، كما قيل في المرفوع بعد لولا، وفي مثل: ضربي زيداً قائما، وغير ذلك.

والجمهور على أن له خبراً، فقيل: خبره فعل الشرط وحده؛ لأنه اسم تلم، وفعل الشرط يليه مشتملا على ضميره، فهو مثل من يقوم؟ في الاستفهام. والجواب أجبني، وإنما وجب ذكره لتضمن من معنى أن فهو بمنزلة جواب لولا في أنه ليس هو الخبر، ولا داخلا فيه، وإنما وجب للتعليق، وهذا حجة غير واحد(1).

قال أبو البقاء عند قوله تعالى: "فمن تبع هداى"(٥). كل اسم شرطت به وكان

<sup>(</sup>١) في الأصل: أعمال.

<sup>(</sup>٢) و هو الصحيح.

<sup>(</sup>٣) راجع شرح المفصل ، وشرح الرضى على الكافية ٢٣٤/١ حيث ذكر الرضي أراء النحاة في خبر اسم الشرط، فقال: وقد اضطربت أقوالهم فاختار الأندلسي أن الخبر هو الشرط دون الجزاء، لجواز خلوه من الضمير إذا ارتفعت كلمة الشرط، فإنه إذا ارتفعت كلمة الشرط على الابتداء فلابد للشرط من ضمير، نحو من قام قمت.. وقيل: الخبر هو الشرط والحزاء معا لصيروتهما بسبب كلمة الشرط كالجملة الواحدة، وقيل: كلمة الشرط مبتدأ لا خبر له أ.ه...

<sup>(</sup>٤) راجع: شرح المفصل.

<sup>(</sup>٥) من الآية ٣٨ من سورة البقرة "قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم منى هدى فمن تبسع هداى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون".

مبتدأ فخبره فعل الشرط لا جواب الشرط، ولهذا يجب أن يكون فيه ضمير يعود على المبتدأ، ولا يلزم ذلك الضمير في الجواب حتى لو قلت: من يقم أكرم زيداً حاز، ولو قلت: من يقم زيداً أكرمه، وأنت تعيد الهاء إلى "من" لم يجز (١). وقيل: الخبر هو الجواب؟ لأن الفائدة تمت به؛ ولأنه بمنزلة خبر المبتدأ الذي تضمين معنى الشرط في مثل: الذي يأتيني فله درهم، فأدخل الفاء في الخبر تشبيها له الجواب. وقيل: الخبر فعل الشرط والجواب معال؛ لأن الكلم لا يتم إلا / هي جزاء، فهو داخل في الخبر دخول الشرط فيه فهو بمنزلة زيد إن يقم أقم معه. وقيل: الخبر منهما ما كان فيه ضمير يعود على المبتدأ(١).

(مثقال) مفعول به (ذرة) جر بالإضافة، أى : زنة نملة صغيرة (خــــيراً) يجوز أن يكون منصوبا على التمييز، والتقدير، مثقال ذرة من خير، ويجوز أن يكون بدلا من "مثقال" (الله عن "مثقال" (عره) جزم لجواب الشرط، وعلامة الجزم فيه سقوط الألف، والهاء مفعول به. (ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره) مثل ما تقدم.

<sup>(</sup>۱) راجع النبيان ۱/٥٥ وعلل السمين لعدم الجواز بخلو فعل الشرط من الضمير. راجع الدر ۲۰۲/۱.

<sup>(</sup>٢) قال ابن هشام فى المغنى ٦٠٨ "إذا وقع اسم الشرط مبتداً، فهل خبره فعل الشرط وحده؛ لأنه اسم تام، وفعل الشرط مشتمل على ضميره، فقولك من يقم لو لم يكن فيه معنى الشرط لكان بمنزلة قولك: كل من الناس يقوم؟ أو فعل الجواب؛ لأن الفائدة به تمت، ولائنز امهم عود ضمير منه على الأصح، ولأن نظيره هو الخبر فى قولك: الذى ياتيني فله درهم؟ أو مجموعهما؛ لأن قولك: من يقم أقم معه بمنزلة قولك: كل من الناس إن يقم اقم معه؟ والصحيح الأول، وإنما توقفت الفائدة على الجواب من حيث التعلق فقط، إلا من حيث الخبرية. أ.هـ. وراجع الدر ٢٠٢١،

<sup>(</sup>٣) راجع: النبيان ٢/٩٩٦، وإعراب النحاس ٥/٢٧٦، والبحر ٥٢٤/١.

# ۱۸ (إعراب سورة القيمة)

(لم) حرف جزم (يكن) جزم بلم، أى: ما كان (١)، وكسرت النون التقاء الساكنين، ولم ترجع الواو من يكون المحذوفة التقاء الساكنين، وإن كانت النون قد تحركت، الأن حركتها عارضة فهى فى حكم السكون. (الذين) في موضع رفع الأنه اسم يكن (كفروا) فعل وفاعل وهو صلة الذين (من أهل) جار ومجرور فى موضع نصب على الحال من فاعل كفروا، وهو الواو، أى: كائنين منهم و "من" المتبين، وقيل: المتبعيض (١)، "الكتاب" جر بالإضافة، (والمشركين) عطف على "أهل"، أى: لم يكن الكفار من اليهود والنصاري ومن المشركين، أى: الذين أشركوا بالله غيره فى العبادة، وهم عبدة الأوثان على منا فسر (١٠). (منفكين) نصب خبر يكن، من انفك الشيئ إذا فارقه الأوثان على منا فسر (١٠). الشيئ عن الشيئ وزواله عنه، ومنه فكاك الرهن، وهو زواله عنب الانغلاق وانفصاله عنه، هذا أصله فى اللغة (١). واختلف أهل التأويل فيه، فقال قوم: لسم يكونو المعتهين عماهم عليه حتى جاءهم الرسول، وقال بعضهم: تاركين، وقال غيرهم: مفرقين (١٠). (حتى) حرف جر الانتهاء الغايسة آخرون: متفرقين. وقال غيرهم: مفرقين (١٠). (حتى) حرف جر الانتهاء الغايسة

<sup>(</sup>١) في المصحف: سورة البينة، وفي إعراب ثلاثين سورة لابن خالويه ١٤٤ سورة القيمة، وسماها السمين في الدر ١٧/١١ سورة البرية.

<sup>(</sup>٢) لأن "لم" لنفي المضارع وقلبه ماضيا.

 <sup>(</sup>٣) علامة من التبعيضية إمكان سد بعض سذها، وإذا كانت لبيان الجنس فكثيراً ما تقع بعدما
 ومهما وعلامتها صحة وقوع الذي موقعها راجع: معانى من في المغنى ٤٢٠، ٤٢١.

<sup>(</sup>٤) راجع القرطبي ٢٠/٢٠، والكشاف ٧٧٣/٤.

<sup>(</sup>٥) قال السمين: ومنفكين اسم فاعل من انفك، وهي هذا التامة ولذلك لم تحتج السبى خسبر، وزعم بعضهم أنها ناقصة وأن الخبر مقدر، وتقديره: منفكين عارفين أمر محمسد على المحالد (٩٧/١١).

<sup>(</sup>٦) راجع اللسان والقاموس والصحاح ف ك ك، وكذا مفردات الراغب ٦٤٣.

<sup>(</sup>٧) راجع هذه المعانى في القرطبي ٢٠/٠١، ١٤١، وإعراب النحاس ٧٧١/٠، ٢٧٢.

بمعنى إلى تنصب الفعل المضارع بعدها بإضمار أن (تأتيهم) فعل مضارع منصوب بأن المضمرة، والضمير محله النصب مفعول به (البينة) فاعل تأتى، أي: الحجة الواضحة (رسول) بدل من البينة (۱). أو خبر مبتداً محذوف، أي: هي رسول، ويجوز أن يكون مستأنفاً مبتداً (۱). و "يتلو" خبره (من الله) جار ومجرور في موضع رفع على النعت لرسول، أو متعلق بمحذوف وجوبا في موضع نصب على الحال، إما من صحف، أي يتلو / صحفا المنوى في مطهرة كم منزلة من الله (۱)، أو من المنوى في مطهرة (يتلو) فعل مضارع، وفاعله مستتر في موضع النعت أيضا لرسول، أو حال إما من رسول، لكونه قد وصف، أو من المستكن في الصفة وهي من الله (۱). (صحفا) أي كتبا والمراد يتلو مضمون مكتوب الصحف وهو القرآن، لا نفس المكتوب؛ لأنه هي كان أميا ولما كان تاليا بلسانه ما في الصحف فكأنه قد تلى الصحف. مفعول "يتلو" (مطهرة) أي: من الباطل؛ لأنها مُنزَلَة. نعت للصحف (فيها كتب) أي: أحكام مكتوبة. (قيمة) أي: مستقيمة "كتب" رفع بالابتداء "وفيها" الخبر متعلق بمعنى الاستقرار المحذوف وجوبا (قيمة) (ع) نعت لكتب، والجملة في موضع النعت لصحف (1). (وما نفرق)

<sup>(</sup>١) إما بدل اشتمال، وإما كل من كل على سبيل المبالغة، جعل الرسول نفس البينة أو على حذف مضاف، أى: بينة رسول. راجع الدر ٦٨/١١.

<sup>(</sup>٢) أنظر ذلك في التبيان ٢/٢٩٧/، وإعراب النحاس ٢٧٢/٠.

<sup>(</sup>٣) يعنى أنها كانت فى الأصل صفة للنكرة، فلما تقدمت عليها أعربت حالا، قاله السمين فى الدر ٦٨/١١ وراجع التبيان ١٢٩٧/٢.

<sup>(</sup>٤) راجع التبيان ٢/١٢٩٧، والدر المصون ٦٩/١١.

 <sup>(</sup>٥) أصلها: قَيْومة، اجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء فصارت قيمة.

<sup>(</sup>٦) هذا ما ارتأه العكبرى وأجاز السمين أن تكون الجملة حالا من ضمين مطهرة، وأن يكون الوصف أو الحال الجار والمجرور فقط وكتب فاعل به وهو الأحسن. راجـــع التبيــان ١٢٩٧/٢ والدر المصون ٦٩/١١.

(ما) حرف نفى (تفرق) فعل ماض (الذين) اسم موصول في موضع رفع، والفعل (أوتوا) فعل ماض لم يسم فاعله، ومعناه: أعطوا ، والأصل: أأتوا فصارت الهمزة الثانية الساكنة واو الانضمام ما قبلها(۱)، والواو ضمير في موضع رفع لنيابته عن الفاعلين، وهو صلة "الذين"(۱). (الكتاب) مفعول ثان لأوتوا(۱). (إلا) حرف إيجاب بعد النفى (من بعد) جار ومجرور متعلق بتفرق (ما) اسم موصول بمعنى الذى فى موضع خفض بإضافة بعد إليه (جاءتهم) فعل ماض ومفعول. (البينة) فاعل، والجملة صلة لما، وإن شئت قدرت "ما" مع غيره، ولا وجه لكونها هاهنا بمعنى الذى إلا على بعد وتعسف.

(وما أمروا) "ما" حرف نفى أيضا (أمروا) فعل ماض لم يسم فاعله ونائب عن الفاعل، وهو الواو (إلا) حرف إيجاب بعد النفى. (ليعبدوا) فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد لام كى، علامة نصبه حذف النون، ولام كى متعلقة بأمروا. والواو ضمير الفاعلين (الله) نصب بـ "يعبدوا" (مخلصين) حال مسن الصمير في "يعبدوا"، أي: في حال إخلاص النية (له) متعلق بـ "مخلصين".

(الدين) نصب بمخلصين (حنفاء) أى: مستقيمين حال أخرى من الضمير في "يعبدوا" على قول من جوز حالين من ذى حال واحدة، أو من الضمير في

<sup>(</sup>۱) الهمزة تخرج من أقصى الحلق فهى ذات نبرة كريهة فضلا عن ثقلها على اللسان وهذا ما جعل أهل الحجاز وقريش بالذات ينفرون منها ويصرون على تخفيفها وإذا كان هذا في الهمزة فما بالك بالهمزتين الملتقيتين في أول الكلمة؟ لاسك أن الفرار سيكون أشد، لذا إذا التقت الهمزتان في أول الكلمة والأولى منهما متحركة والثانية ساكنة تقلب الثانيسة حرف مد من جنس حركة الأولى.

<sup>(</sup>٢) الكلام بنصه من ابن خالويه في إعرابه ١٤٥.

<sup>(</sup>٣) وضمير الفاعلين هو المفعول الأول.

مخلصين على قول من لم يجوز ذلك (١). (ويقيموا) عطف على "يعبدوا" والياء في "يقيموا" مبدلة من الواو والأصل: يُقُومُوا، فنقلت كسرة الواو إلى الفاء فانقلبت ياء لإنكسار ما قبلها (١) (الصلاة) نصب / بي يقيموا (ويؤتوا الزكاة) عطف أيضا أي. (وذلك دين القيمة) أي: المستقيمة، الواو حرف عطف، (ذا) اسم إشارة للمفرد المذكر محله الرفع على أنه مبتدأ واللام لام الفرق، والكاف حرف خطاب، والإشارة إلى ما وصف من أمرهم، وهو الذي أمر به الأمم كلها (دين) الخبر (القيمة). خفض بإضافة دين إليها، والتقدير: دين الملة القيمة أو الشويعة القيمة، فحذف المضاف وأقيمت الصفة مقامة كما فعل بصلة الأولى، ومسجد الجامع، والتقدير: صلاة الساعة الأولى، ومسجد الوقيت

<sup>(</sup>۱) منع الغارسي وجماعة تعدد الحال لمغرد قائلين بأن صاحب الحال إذا كان واحداً فلا يقتضي العامل إلا حالا واحدة، وما ورد من ذلك جعلوه من الحال المتداخلة المترادفية، وسلموا الجواز إذا كان العامل اسم تفضيل واتحد صاحب الحال، نحو هذا بسرا أطيب منه رطبا. وذكر ابن مالك في شرح التسهيل أن ابن عصفور منع ذلك أيضا موافقا الغارسي ومن معه. أما أبو حيان في التنبيل والتكميل ٢٩٦ فبعد أن عرض رأى ابسن مالك وردَّه على ابن عصفور، قال: وهذا الذي ذهب إليه ابن عصفور من امتناع تعدد الحال الذي حال واحدة، واتحاد العامل، نحو: جاء زيد ضاحكا راكبا هو مذهب كثير من المحققين منهم أبو على الغارسي فإذا جاء في كلامهم مثل: خرج زيد مسرعا باكياا المحققين منهم وجهين: أحدهما: أن "باكيا" صفة لـ "مسرعا" الذي هو حال. والشلني: أن "باكيا" حال من الضمير المستكن في مسرعا، ثم قال: والعجب للمصنف يعني ابن ماللك و عدم إطلاعه على أن هذا مذهب الفارسي وكثير من محققي النحويين حتى ينسبه لابن عصفور وحده، ويوهم لفظه أنه مما انفرد به ابسن عصفور. راجع التسهيل ٢٩٤٧، والتصريح ٢٢٢/٢ حاشية (١) وما ذكره المؤلف موجود بنصه فــي الفريد

<sup>(</sup>٢) راجع: إعراب ثلاثين سورة ١٤٦.

<sup>(</sup>٣) والأصل: يُؤتيون، فذهب النون للنصب والياء اللقاء الساكنين.

الجامع (۱). (إن الذين) إن واسمها (كفروا) صلة الذين (من أهل) حال كما ذكر قبل (الكتاب) جر بالإضافة والمشركين عطف على أهل (في نار جهنم) ر إن متعلق بمعنى الاستقرار، وجهنم جر بالإضافة، وهو غير منصرف للترييف والتأنيث (خالدين) نصب على الحال من الضمير الذي تضمنه معنى الاستقرار في الخبر (فيها) متعلق بخالدين (أولئك) أولى (۱). اسم إشارة لجمع في موضع رفع فاعل على أنه مبتدأ، والكاف حرف خطاب (هم) ضمير فصل لا موضع له من الإعراب عند الخليل مع قوله بأنه اسم، وقيل: هو ضمير منفصل مرفوع

<sup>(</sup>۱) سار المؤلف هنا على مذهب البصريين الذى يمنعون إضافة الموصوف إلى صفته كرجل فاضل، والصفة إلى موصوفها كفاضل رجل، فإن سمع مايوهم شيئا من ذلك يؤول، ففى قولهم: صلاة الأولى، ومسجد الجامع يقدر موصوف يضاف إليه المضاف المذكور، فيقدر في الأول اسم زمان وفى الثانى اسم مكان، أى: صلاة الساعة الأولى، ومسجد المكان الجامع. وقد عدل ابن هشام عن تقدير الرضى مسجد الوقت الجامع حتى يقدر فى كل مثال غير ما قدر فى الآخر.

وذهب الكوفيون إلى جواز الإضافة فى كل ذلك إذا اختلف اللفظان من غير تأويل محتجين بنحو قوله تعالى: "حق اليقين" ولدار الآخرة وغير ذلك وأجاز الفراء إضافة أحد المترادفين للآخر إذا اختلف اللفظان كما اختلف الحق واليقين فى "حق اليقين" وإذا اتفقا لم تقل العرب حق الحق.

راجع تفصيل ذلك فى: شرح الرضى على الكافية ٢٤٣/٢، ٢٤٤، والانصاف ٢٣٦/٢، والكافية الشافية ٢٢٥/٣، ومعانى الفراء ٢٣٠٠، وشرح التسهيل ٢٢٥/٣ وإعراب القرآن للنحاس ٢٢٥/٥ والتصريح ١٣٣/٣ – ١٣٥٠.

 <sup>(</sup>٢) أو لاء: اسم إشارة للجمع فى التذكير والتأنيث يمد عند الحجازيين ويقصر عند أهل نجد من بنى تميم وربيعة وأسد والمد أولى.

المحل على أنه مبتدأ (أسر) خبر أولى، أو خبر "هم"، والجملة خــبر أولئك (البرية) أي: الخليقة جر بالإضافة.

قرأ نافع وابن عامر: خير البريئة وشر البريئة بالهمزة فيهها والباقون بتشديد الياء من غير همزة. فالهمزة على الأصل؛ لأنه من برأ الله الخلق، أى: ابتدأه. وترك الهمز يحتمل وجهين، أحدهما: أن يكون مشتقا من البرى، وهسو التراب، والآخر: أن يكون من برأ الله الخلق فترك الهمزة تخفيفا، والأصل: الهمز ثم كثر استعمالهم لترك الهمز فيه حتى صار هو الأكثر الشائع، وصلا الهمز الذى هو الأصل كالمرفوض وأنكر الشيخ أبوعلى أن يكون من السبرى الذى هو التراب، ألا ترى أنه لو كان كذلك لم يجز همز من همزه على كل حال إلا على وجه الغلط (٢). ولم يحك أحد براهم الله يبريهم بغير همز، فيكون الشيقاقه من البرى قيل: وهذا الذى ذكرة أبوعلى لا يلزم مع قراعتهم إياه بغير همز وثبوت خلقهم من التراب (٢).

<sup>(</sup>۱) خصص ابن هشام بابا لضمير الفصل في كتابه المغنى سمّاه "شـــرح حـــال الضمــير المسمى فصلا وعمادا، ثم تحدث عن محله من الإعراب في المسألة الثالثة صــــ ١٤٥ قرنالام البصريون أنه لا محل له، ثم قال أكثرهم: أنه حرف فلا إشكال وقال الخليل: اسم، ونظيره على هذا القول أسماء الأفعال فيمن يراها غير معمولة لشئ وأل الموصولة. وقال الكوفيون: له محل، ثم قال الكسائي: محله بحسب ما بعده، وقال الفراء: بحسب ما قبله، فمحله بين المبتدأ والخبر رفع وبين معمولي ظن نصب، وبين معمولي كان رفـــع عند الفراء ونصب عند الكسائي وبين معمولي إنّ بالعكس أ.هــ.

<sup>(</sup>٢) راجع: الحجة للفارسي ٦/٢٨٤، والفريد, ٧٠٩/٤.

<sup>(</sup>٣) قال السمين: اختلف في الهمز – من البريئة – فقيل: هو الأصل، من برأ الله الخلق ابتدأه واخترعه، فهي فعليه بمعنى مفعوله، وإنما خففت والتزم تخفيفها عنه عامسة العسرب. وقيل: بل البرية دون همزة مشتقة من البرا، وهو التراب، فهي أصل بنفسها، فالقراءتان مختلفتا الأصل متفقتا المعنى، إلا أن أبن عطية غض من هذا فقال: "وهسذا الاشستقاق يجعل الهمزة خطأ، وهو اشتقاق غير مرضى" انتهى يعنى أنه إذا قيل بأنها مشتقة من ع

وهى فعيلة بمعنى مفعوله، وهى صفة غالبة، كالحسن والعباس لرفعهم الموصوف معها(۱). (إن الذين)/الذين اسم إن (آمنوا) صلحة الذين، والواو حح ضمير الفاعلين عائد على الذين (وعملوا) عطف على آمنوا (الصالحات) نصب ب "عملوا" (أولئك هم خير البرية) مثل ما تقدم. (جزاؤهم) مبتدأ ومضاف إليه (عند) يجوز أن يكون ظرفا لجزاؤهم، وأن يكون حالا منه (۱). (ربهم) "رب" جر بإضافة عند إليه والضمير مجرور بالإضافة إليه (جنات) خبر المبتدأ على حذف مضاف، أى: دخول جنات (عدن) مضاف إليه (تجرى) فعل مضارع فى موضع النعت لجنات (من تحتها) متعلق بتجرى (الأنهار) فاعل تجرى (خالدين) نصب على الحال، والعامل فيها محذوف، تقديره: ادخلوها خالدين أو أعطوها أو يجزونها، ولا يجوز أن يكون ذو الحال "هم" المجرور في "جزاؤهم"؛ لأنك لو قلت ذلك لفصلت بين المصدر الذي هو "جزاؤهم" ومعموله الذي هو "خالدين" بالخبر الذي هو "جنات عدن" وذلك لا يجوز عند جميع النحاة (۱).

= البرا، وهو التراب، فمن أين يجيئ في القراءة الأخرى؟ وهذا غير لازم؛ لأنهما قراءتان مستقلتان، لكل منهما أصل مستقل، فقيل: من برأ، أي: خلق، وهذه من السبرا؛ لانهم خلقوا منه والمعنى بالقراءتين شيئ واحد وهو جميع الخلق، ولا يلتفت إلى من ضعف الهمز من النحاة والقراء لثبوته متواتراً. راجع ذلك في: السبعة ١٩٣، وحجة القراءات ٢٩، والكشف ١٩٨، والبحر ١٠/٠٠، والدر المصون ١١/١١، والمحرر الوجيز ١٦/٥، وإعراب النحاس ٥/٤٧، وإعراب ثلاثين سورة ١٤٩، والقرطبي ١٤٥/٠، والتبيان ١٢٩٨، ومعانى الفراء ٢٨٢، والحجة للفارسي

<sup>(</sup>١) راجع: التبيان ١٢٩٨/٢ بتصرف يسير، والفريد ٧٠٨/٤.

<sup>(</sup>٢) راجع: التبيان ٢/١٩٨/، والدر ٢٢/١١؛

<sup>(</sup>٣) لأن معموله بمنزلة الصلة من الموصول فلا يفصل بينهما، إذ هو عند العمل مؤول بأن والفعل، أو ماو الفعل، فهو صلة لموصول حرفي.

وقد أجازه قوم، واعتلوا له بأن المصدر هنا ليس في تقدير أن والفعل فتقع التفرقة بينه وبين ما يتعلق به (۱) وليس الأمر كما ذكر، لأن الأحداث مهما جعلت عاملة، فلابد لها من تقدير أن والفعل (فيها) متعلق "بخالدين" (أبدا) ظرف زمان، وهو توكيد للخلود، أي: لا يموتون فيها ولا يخرجون منها (رضى الله) فعل ماض وفاعل (۱). وأصل رضى: رضو، قلبت الواو ياء لتطرفها وانكسار ما قبلها. (عنهم) متعلق برضى (ورضوا عنه)عطف على رضى وأصل رضوا.

قلبت الواو ياء لتطرفها وانكسار ما قبلها فبقى: رَضيُوا، فنقلت ضمة الياء الله الضاد لثقلها عليها بعد سلب كسرة الضاد، ثم حذف الياء لالتقاء الساكنين: الياء، وواو الضمير، ولم تحذف الواو لأنها فاعل وحذفها مخل.

انظر تفصيل علم المصدر في: شرح التسهيل 1.7/7 - 1.10، وشرح الرضى على على الكافية 1.07/7 - 1.07 والتصريح 1.07/7 - 1.07. وقد نقل المؤلف كلامه من الغريد 1.07/7 بنصرف.

<sup>(</sup>۱) قال مكى بن أبى طالب فى مشكل إعراب القرآن ۸۳۳/۲: "قوله" خالدين" حال من الهاء والميم فى جزاؤهم، وجاز ذلك لأن المصدر ليس بمعنى أن فعل" وأن يفعل فيحتاج ألا يفرق بينه وبين ما تعلق به وليس هذا منه أ.هـ بتصرف وقـال السمين فـى الـدر ١١/١٧ن ٧٧ "ولا يجوز أن يكون حالا من "هم" فى "جزاؤهم" لنلا يلزم الفصـل بيـن المصدر ومعموله بأجنبى، على أن بعضهم أجازه منهم واتمندروا بأن المصدر هنا غير مقدر بحرف مصدرى. قال أبو البقاء: وفيه بعد

راجع التبيان ١٢٩٨/٢ ، والفريد ٧٠٩/٤.

<sup>(</sup>٢) يجوز أن تكون هذه الجملة دعاء مستأنفا، وأن تكون خبراً ثانيا، وأن تكون حالا بإضمار قد عند من يلتزم ذلك، قاله السمين في الدر ٧٢/١١.

وقيل: استثقلت الضمة على الياء فسلبت، ثم حذفت الانقاء الساكنين شم أبدلت من كسرة الضاد الضمة للواو، فصار: رضوا على وزن: فَعُوا<sup>(۱)</sup>. (ذلك) في موضع رفع بالابتداء (لمن خشي) خبر الابتداء والسلام متعلقة بمعنى الذي، "وخشى" صلته (ربَّه) نصب بستخشيي" ومضاف / إليه.

## 27

#### 19 (إعراب سورة القطر)

(إنًا) إن واسمها، وأصل إنا: إنّنا، فحذفت إحدى النونات كراهة اجتماع الأمثال والمحذوفة هى الوسطى بشهادة قوله عز وجل: "وإنْ كلا"(٢) على قراءة من خفف(٢)، وقد ذكر فيما سلف (أنزلناه) فعل وفاعل ومفعول والضمير في النزلناه" للقرآن، وإن لم يجر له ذكر لحصول العلم به. وجساء بضمير دون اسمه، تتبيها على قدره وأنه لشهرته غنى عن ذكر اسمه وقيل: غير ذلكك(١). (في ليلة القدر) جار ومجرور متعلق ب "أنزلنا" ومضاف إليه (وما أدراك) "ما" استفهام(٥)، محله رفع بالابتداء (أدرى) فعل ماض وفاعله مستتر، والكاف في

<sup>(</sup>۱) قال ابن عصفور فى الممتع ٥٢٥: "وإن كان ما فى آخره ياء، فإن أسند إلى ضمير غائب بقى على حالة لا يتغير، نحو رضى، إذ لا موجب لتغييره عسن حالمه، إلا أن يكون الضمير ضمير جماعة مذكرين غائبين، فإنك تحذف الياء وتضم ما قبل الواو.

<sup>(</sup>٢) من الآية ١١١ من سورة هود "وإنَّ كُلاَّ لمَّا ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير"

<sup>(</sup>٣) وهى قراءة ابن كثير ونافع بتخفيف إنّ ولمًا، وعليها ف إنْ مخففة من التقيلة وكُللًا اسمها واللام فى "لما" لام الابتداء "وما" موصولة خبر إنْ و "ليوفينهم" جواب لقسم محذوف وجملة القسم وجوابه صلة ما، والتقدير: وإن كلا للذين والله ليوفينهم، وقيل: ما نكرة موصوفة وجملة القسم وجوابه سدت مسد الصفة والتقدير: وإن كلا لخلَقُ، موفسى عمله. راجع السبعة فى القراءات ٣٣٩، والتذكرة لابن غلبون ٢٦١

<sup>(</sup>٤) راجع: الكشاف ٤/٧١/، والقرطبــــى ٢٠/٢٠، والبحــر ١٣/١٠، والــدر ١٣/١١ والــدر ١٣/١٠ والتبيان ١٢٩٦٢. وإعراب القرآن ٢/٨٠٠، والتبيان ١٢٩٦/٢.

<sup>(</sup>٥) ومعناه التعجب عند ابن خالویه.

محل نصب؛ لأنه مفعول أدرى والجملة الفعلية خبر المبتدأ، والتقدير أى شيئ أدراك؟ (ما ليلة القدر) ابتداء وخبر أيضا، ومضاف إليه، والجملة في موضع المفعول الثاني لأدراك والتقدير: وما أدراك أي شيئ ليلة القدر على التعظيم (١). ثم بين فقال: (ليلة القدر خير من ألف شهر) "ليلة" مبتدأ، "القدر" مضاف إليه "خير" خبر المبتدأ. "من ألف" جار ومجرور متعلق بـ "خسير" "شهر" جر بالإضافة. وفي الكلم حذف تقديره: قيامها والعمل فيها خير من (١). قيام ألسف شهر ليس فيه ليلة القدر (١). (نتزل) فعل مضارع وأصله: تتنزل فحذفت إحدى التاءين تخفيفا أو لكراهة اجتماعها في صدر الكلمة والمحذوف الثانية؛ لأن الأولى دخلت لمعنى المضارعة، فلو حذفت لزالت الدلالة (الملائكة) فاعل تتزل (والروح) أي: جبريل عطف على الملائكة من عطف الخاص على العام تعظيما له (فيها) جار ومجرور متعلق بتتزل أو حال من الملائكة، ويجوز أن متعلق بمحذوف وجوبا، أي: كائنين فيها، والضمير عائد على الليلة، ويجوز أن نكون الروح مبتدأ وفيها الخبر والضمير المجرور في "فيها" على هذا للملائكة (أ. (بإذن) جار ومجرور متعلق بـ "تنزل" أو حال من) جار ومجرور متعلق بـ "تنزل" أو حال من جار ومجرور محمد ور معلق بـ "تنزل" أو حال أمر) جار ومجرور متعلق بـ "تنزل" أو حال أمر) جار ومجرور متعلق بـ "تنزل" أو حال أمر) جار ومجرور ومحرور متعلق بـ "تنزل" أو حال أمر) جار ومجرور

<sup>(</sup>١) قال الفراء في معانيه ٣/ ٢٨٠: "كل ما في القرآن من قوله" وما أدراك فقد أدراه - عليه السلام - وما كان من قوله: "وما يدريك" فلم يدره.

<sup>(</sup>٢) كلمة "من" سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>٣) نقل المؤلف هذا الكلام من ابن خالويه عندما ردَّ على سؤال أثاره قائلا: فإن سأل سائل فقال: كل اثنى عشر شهراً فيها ليلة قدر، فلم قال: ليلة القدر خير من ألف شهر؟ راجع: إعراب النحاس ٧٦٧/٥، إعراب ثلاثين سورة ١٤٣، والقرطبي ٢٦١/٢٠، ١٣٢، ١٣٢، والفريد ٢٠٣/٤.

<sup>(</sup>٤) راجع: التبيان ٢/١٢٩٦، وإعراب ثلاثين سورة ١٤٣، والدر ٦٣/١١.

<sup>(°)</sup> فيكون متعلقا بمحذوف على أنه حال من المرفوع بـ "تتزل" أى: ملتبسأ بـ إذن ربـ هم. راجع: التبيان ١٢٩٦/، والدر ١٣/١١.

متعلق بـ "تتزل"(۱). أيضا "وأمر" مضاف إليه، أي: تتزل الملائكة بإذن الله لهم في النزول بأمر الله "ومن" بمعنى الباء(۱). لقوله: "يحفظونه من أمو الله"(۱). أي بأمر الله على أحد التأويلين(۱). (سلام هي حتى مطلع الفجر) في سلام وجهان، أحدهما: أن يكون على بابه بمعنى التسليم، أي: تُسلّم الملائكة على المؤمنين (١٨ تسليم بعضهم على بعض، ويعضده قوله ابن عباس رضى الله عنهما. هي ليلة سلام كلما لقيت الملائكة مؤمنا أو مؤمنة في هذه الليلة سلموا عليه من ربه (۱)، ولما كان السلام يكثر وقوعه في تلك الليلة سميت الليلة سلما، كما يسمى الرجل صوماً وزوراً، إذا كان يكثر منه ذلك والثاني: هي بمعنى سلامة، فعلى الأول هي مبتدأ، "وسلام" خبره مقدم (۱). "وحتى" متعلقة بسلام، أي: الملائكة مسلمة إلى مطلع الفجر (۷). وقيل: متعلقة بـ "تنزل". قال أبوعلى: فإن قلت: فإذا

<sup>(</sup>۱) وعلى ذلك تكون من بمعنى اللام، أى: تتنزل من أجل كل أمر قضى إلى العام القابل. وقيل: "من كل أمر" ليس متعلقا ب "تنزل" إنما هو متعلق بما بعده أى: هى سلام من كل أمر مخوف، وهذا لا يتم على ظاهره لأن سلام مصدر لا يتقدم عليه معموله، وإنما المراد أنه متعلق بمحذوف يدل عليه هذا المصدر. راجع الدر 18/11.

<sup>(</sup>٢) أي: تتنزل بكل أمر، فهي للتعدية.

<sup>(</sup>٣) من الآية ١١ من سورة الرعد "له معقبات من بين يديه ومن خلفه يخفظونه من أمسو الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءاً أفلا مرد له ومسلم لهم من دونه من وال"

<sup>(</sup>٤) وقيل "من" بمعنى على لما روى عن أنس رضى الله عنه قال: قال النبى الله عنه الله عنه قال: قال النبى الله الله الله القدر نزل جبريل في كَبْكَية - أى جماعة متضامـــة - مــن الملائكــة، يصلــون ويسلمون على كل عبد قائم أو قاعد يذكر الله تعالى. راجع: القرطبى ١٣٤/٢٠.

<sup>(</sup>٥)راجع: القرطبي ١٣٤/٢، والدر ١٤/١١، ٢٥، والبحر ١٥١٥/١.

<sup>(</sup>٦) هذا هو المشهور، ويجوز أن يرتفع "سلام" بالابتداء، "وهي" فاعل به عند الأخفش لأنه لا يشترط الاعتماد في عمل الوصف.

<sup>(</sup>٧) راجع: التبيان ١٢٩٦/٢، حيث نقل المؤلِّف الكلام بنصه.

كان متصلاً بقوله: "تنزل" فكيفٌ فصل بين العامل والمعمول بالجملة التي هـي "سلام هي"؟

قلت: ذلك لا يمتنع لأمرين، أحدهما: أن هذه الجملة ليســت بأجنبيــة ألا تراها متصلة بالكلام ومسددة له.

والآخر: أن يكون في موضع الحال من الضمير في قوله: "تـنزل" أي: نتزل الملائكة والروح فيها مسلمة، فهذا لا يكون فصلا على هـذا الوجه(١). انتهى ويجوز أن يرتفع على الفاعلية بـ "سلام": لكونه مصدراً، كما تقول: خَربُ زيد. أو على رأى الأخفش إن جعلته بمعنى اسم الفاعل الذي هو مسلم، أو المفعول الذي هو مسلم(٢). وعلى القول الثانى: ليلة القدر ذات تسليم، أي: ذات سلامة من الشر والبلايا والآفات إلى طلوع الفجر، وفيه التقديران الأولان، ويجوز أن تتعلق حتى بـ "تنزل"(٦)، "مطلع الفجر" جر بالإضافة.

قرأ الكسائى: "مطلع" بكسر اللام، والباقون بفتحها<sup>(۱)</sup>. المطلع بالفتح هـو المصدر، أى: حتى طلوع الفجر ويجعل المصدر فى هذا زمانا علـى تقدير حذف المضاف، أى: وقت طلوع. ويجوز أن يكون المطلع اسم الزمان؛ لأن ما كان على فعل يفعل فالمصدر واسم الزمان واسم المكان منه مفتوح كله نحـو: خرج يخرج مخرجاً، وهذا مخرج القـوم، أى: زمان خروجهم أو مكان خروجهم. وقد يجئ المصدر من هذا مكسوراً قالوا: مطلع الشمس ومشرقها لما كان يفعل بضم العين ويفعل بكسر العين أخوين حمل كل واحد منـهما علـى

<sup>(</sup>١) راجع مع قاله أبو على في الفرد ٧٠٥/٤ حيث لم أجده في حجة الفارسي.

<sup>(</sup>٢) راجع الفريد ٤/٥٠٥.

<sup>(</sup>٣) الكلام من إعراب ثلاثين سورة لابن خالويه ١٢٩٦/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) والفتح هو القياس، والكسر سماع، وله نظائر بالكسر خارجة عن القياس نحو المســـجد والمشرق، وقرأ بالفتح ابن كثير ونافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر وحمزة.

الآخر، والفتح والكسر لغتان والفتح أقيس<sup>(۱)</sup>، وهو لغة أهل الحجاز / والكســـر <u>54</u> لغة بنى تميم<sup>(۱)</sup>. قال أبو إسحاق: من فتح يعنى الطلوع، ومن كسر فـــهو اســـم لوقت الطلوع وكذلك اسم المكان مطلع<sup>(۱)</sup>. والله تعالى أعلم بكتابه.

## العراب سورة العلق) ٢٠ (إعراب سورة

(اقرأ) فعل أمر، وفاعله مستتر وجوبا. "باسم" جار ومجرور والباء صلة (أ). وتوكيد فلا تتعلق بشيئ. وقيل: إنما جئ بها لتدل على الملازمة والتكرير فأخذت بالخطام (أ). فإن قلت: أخذت الخطام لم تدل على التكرير والدوام والمعنى على هذا: اقرأ اسم ربك ملازما إياه، فالملازمة مستفادة مسن الباء. وقيل: دخلت لتدل على البداية باسمه - جل ذكره - في كل شيئ كما قال: بسم الله الرحمن الرحيم فمحل باسم على هذا النصب من المنوى في اقوأ، أي: بسم الله الرحمن الرحيم، شم اقرأ

<sup>(</sup>۱) راجع تفصيل ذلك في: إعراب النحاس ١٩٥٠، ٢٧٠، ومشكل إعراب القو آن ٢/٥٣٠، ومعانى الفراء ٢٠٠٣، والسبعة ٩٦٠، والبحر ١٥١٦، والنشر ٢٠٠٤، والقرطبى ١٣٤/٠، والحجة لابن خالوية ٢٦٨، والدر المصور ١٥/١١ والحجة للفارسي ٢٧/٢.

<sup>(</sup>٢) قال سيبويه في الكتاب ٢٤٨/٢ "وقد كسروا المصدر في هذا كما كسروا في يفعل، قالوا: أتيتك عند مطلع الشمس، أي: عند طلوع الشمس، وهذه لغة بني تميم وأما أهل الحجاز فيفتحون، وقد كسروا الأماكن في هذا أيضا ، كأنهم أدخلوا الكسر أيضا كما أدخلوا الفتح، وذلك المنبت والمطلع لمكان الطلوع".

<sup>(</sup>٣) راجع: معانى القرآن وإعرابه للزجاج ٥/٣٤٨.

<sup>(</sup>٤) هذا أفضل من التعبير بالزيادة، وقد درج المؤلف على ذلك تأدبا مع كتاب الله. والقــول بأن الباء صلة - زائدة - هو قول أبى عبيدة في مجاز القرآن ٣٠٤/٢.

<sup>(</sup>٥) قاله مكى بن أبى طالب فى مشكل إعراب القرآن ٨٢٧/٢.

القرآن<sup>(۱)</sup>. (الذى) جر صفة لربك، ويجوز أن يكون فى موضع نصب بإضمار أعنى. (خلق) فعل ماض، وفاعله مستتر والجملة صلة الذى، ومفعول خلق محذوف، أى: خلق المكونات. وقيل: تقديره خلقك، ثم أبدل عنه فقال: (خلق الإنسان) أى: جنس الإنسان<sup>(۲)</sup>.

"الإنسان" نصب مفعول خلق (٦). (من علق) جار ومجرور متعلق بسلخلق" (اقرأ) كرر الأمر بالقراءة تأكيداً (وربك) مبتداً، ومضاف إليه (الأكرم) نعت لربك او الخبر محذوف وتقدير الكلام: وربك الأكرم لا يُخليك من الشواب على قراءتك (١٠). أو "وربك" مبتدأ خبره "الأكرم" ومحل الجملة حال من ضمير "اقرأ" والأكرم: الذى لا يوازيه كريم، ولا يعادله في الكرم نظير (الذي) نعت أيضا لربك على القول الأول والأكرم على القول الثاني، أو بدل منه، أو خبر بعد خبر.

ويجوز أن يكون "وربك" مبتدأ و "الأكرم" نعته "والذى" خبره (علَم) فعل ماض، وفاعله مستتر، والجملة صلة الذى (بالقلم) جار ومجرور متعلق بعلم، والأصل: علم الكاتب الكتابة بالقلم، فحذف للعلم به، تعضده قراءة ابن الزبير

<sup>(</sup>۱) قاله الزمخشرى فى الكشاف ٢٦٦/، وقيل: الباء للاستعانة والمفعول محذوف، تقديره: اقرأ ما يوحى البك مستعينا باسم ربك، وقيل: بمعنى على، قاله الأخفش راجع هذه الأقوال فى الدر المصون ٥٦/١١، والتبيان ٢٩٥/٢.

<sup>(</sup>٢) و هو بدل اشتمال راجع ما قاله في الفريد ٦٩٨/١.

<sup>(</sup>٣) قال السمين في الدر ١ / ٥٦/١ "يجوز أن يكون خلق الثاني – يقصد في خلق الإنسان – تفسيراً لخلق الأول يعنى أنه أبهمه أو لا ، ثم فسره ثانيا بخلق الإنسان تفخيما لخلق الإنسان وخصه بالذكر لأن التنزيل إليه، ويجوز أن يكون تأكيداً لفظيا فيكون قد أكد الصلة وحدها كقولك الذي قام زيد، والمراد بالإنسان الجنس، ولذلك قال من علق لأن كل واحد مخلوق من علقة. أ.هـ بتصرف، وراجع ما قاله في الكشاف ٤/١٦/٤.

<sup>(</sup>٤) الكلام منقول من إعراب النحاس ٢٦٢/٥.

رضى الله عنهما: علم الخط بالقلم (١). والقلم ما يكتب به، وسمى قلما؛ لأنه يُقلم، أى: يُقْطَع، ومنه تقليم الأظفار (٢). (علم الإنسان ما لم يعلم) بدل من قوله "علم بالقلم" لكونه بيانا له (٢).

"الإنسان" نصب مفعول به / "ما" مفعول ثان "لم" حرف جرم لنفى .٥ المضارع وقلبه ماضيا. (يعلم" فعل مضارع مجزوم بلم، وفاعله مستتر (كلل) حرف ردع وزجر أو تتبية. وقيل: بمعنى حقا، وقال ابن هشام: الصواب أنها هنا بمعنى [ألا] (أ). الاستفتاحية (أ)، ولو كانت بمعنى حقا لما كسرت همسزة إن بعدها (أ). وقد بينا ذلك كله في شرح قواعد ابن هشام (إن الإنسان ليطغي) أي: ليتجاوز حده كثيراً، أو كبراً (الإنسان) اسم إن (ليطغي) اللام للتوكيد (يطغيي) فعل مضارع مرفوع لتجرده عن ناصب وجازم، علامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، وفاعله مستتر والجملة الفعلية محلها الرفع؛ لأنها خبر إن (أن رآه استغني) "أن" في موضع نصب مفعول له، والتقدير:

<sup>(</sup>۱) قال أبو حيان: وهي قراءة تعزى لابن الزبير، وهي عندى على سبيل النفسير لا علم النها قرآن لمخالفتها سواد المصحف. راجع البحر ٥٠٨/١٠، والفريد ٦٩٨/٤ والكشلف ٢٧١/٤.

<sup>(</sup>٢) راجع: اللسان والقاموس: قلم.

<sup>(</sup>٣) راجع: الفريد ١٩٩/٤.

<sup>(</sup>٤) ما بن المعقوفين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) القول بأن كلا تكون بمعنى "ألا" الاستفتاحية هو قول أبي حاتم السجستاني ومن تبعه.

<sup>(</sup>٦) ورد في المغنى ٢٥٠ ما نصه: وقول أي حاتم عندى أولى من قولهما - يعنى قول الكسائي الذي يرى أنها تكون بمعنى حقا، والفراء الذي يقول: إنها حرف جواب بمنزلة أي ونعم - لأن أن تكسر بعد ألا الاستفتاحية ولا تكسر بعد حقا ولا بعد ما كان بمعناها، ولأن تغير حرف بحرف أولى من تغير حرف باسم.

دخل على ماض لم يعمل (1). "ورأى" فعل ماض، والضمير المنصوب فى "رآه" هو المفعول الأول، وهو عائد على الإنسان والمعنى: أن رأى نفسه "واستغنى" هو الثانى. والرؤية هنا من رؤية القلب بمعنى العلم، ولذلك قال: رآه، ولو كلن من رؤية العين لامتنع فى فعلها الجمع بين الضميرين لشيئ واحد (1). المستكن وهو كفاعل، والبارز وهو المفعول، ولكان أن رأى نفسه، وهذا إنما يكون في أفعال القلوب خاصة، يقال: علمتنى منطلقا، ورأيتنى محسنا وظننتنى عالما، ولا يقال: أعطيتنى درهما (1).

وقرأ قنبل: رأه بغير ألف بعد الهمزة على وزن فعه. والباقون بألف بعد الهمزة على وزن رعاه، فالإثبات هو الوجه، والحذف وإن كسان قد أنكر، فوجهه: أن من العرب من يحذف اللام من الأسماء والأفعال نحو: حاشس لله، وأنشد رؤية.

<sup>(</sup>۱) تصرف المؤلف هنا في نقله من ابن خالويه حيث ورد في إعرابه ۱۳۷ ما نصه: "أن حرف نصب ينصب الأفعال المضارعة، فإذا أوقعته على ماض لم تعمله".

<sup>(</sup>٢) قال الزمخشرى فى الكشاف ٢٦٨/٤ "ومعنى الرؤية": العلم، ولو كانت بمعنى الإبصار لامتنع فى فعلها الجمع بين الضميرين" قال السمين: والمسألة فيها خلاف: ذهب جماعة إلى أن رأى البصرية تعطى حكم العلمية وجعل من ذلك قول عائشة رضى الله عنه القد رأيتنا مع رسول الله على النا طعام إلا الأسودان.

وقال ابن مالك فى شرح التسهيل ٨٤/٢ مستدلا بقوله تعالى: "إنى أرانى أعصر خمرا" يوسف ٣٦ "إن العرب ألحقت رأى الحليمة برأى العلمية فأدخلتها على المبتدأ والخسبر وبصبتهما مفعولين، فأعمل مضارع رأى الحليمة فى ضميرين متصلين لمسمى واحد، وذلك مما يختص به علم ذات المفعولين وما جرى مجراها.

<sup>(</sup>٣) راجع: الكافية ٤/١٦٩، والتصريح ١٦٩/٢ والفريد ٦٩٩/٤.

\* وصانى الحجاج فيما وصنى \*(١). أراد: فيما وصانى وعن بعض العرب؛ أصاب الناس جهد ولو تر أهل مكة، أراد ولو ترى، فحذف الألف لالالله الفتحة عليها(٢). (إن إلى ربك الرجعى) الرجعى: اسم إن، "وإلى ربك" الخبر متعلق بمعنى الاستقرار. والرجعى والرجوع واحد (٢)، وجاء الرجعى في الخبر متعلق بمعنى الاستقرار. والرجعى والرجوع واحد (١أ، وجاء الرجعى في الآية دون الرجوع؛ ليشاكل ما قبله وما بعده / من رءوس الآى (أرأيت) الألف لاستقهام على طريق التقرير (١٠)، أو بمعنى الوعيد والتهديد (رأيت) فعل ماض وفاعله. "الذى" مفعول رأيت (ينهى) صلة الذى (عبدا) نصب بينهى (إذا) ظرف متعلق بينهي" (صلى) فعل ماض وفاعله مستتر والجملة في محلل جر بإضافة إذا إليها (أرأيت) كالذى قبله كرر التوكيد (إن) حرف شرط (كان) مشروط بها، وهي فعل ماض ناقص برفع الاسم وينصب الخبر، واسمها مضمر فيها يعود إلى "عبدا" (على الهدى) خبر كان متعلق بمعنى الاستقرار "أو مضمر فيها يعود إلى "عبدا" (على الهدى) خبر كان متعلق بمعنى الاستقرار "أو أمر" عطف على كان (بالتقوى) متعلق بأمر، والجملة الشرطية في موضع مفعول الأرأيت"، وجواب الشرط محذوف، تقديره: أن كان على الهدى، أو أمر بالتقوى ألم يعلم بأن الله يرى، وإنما حذف لدلالة جواب الشرط الثاني على الهدى، أو أمر

<sup>(</sup>۱) رجز قاله في ملحقات ديوانه ۱۸۷ وقد ورد في مشكل إعراب القرآن ۸۲۷/۲، والدر المصون ۱۵/۱۱، والبحزا / ۰۰۸، وحجة الفارسي ٤٢٤/٤، والفريد ٤/ ٦٩٩.

<sup>(</sup>۲) انظر ذلك في: الاتحاف ٤٤١، وحجة أببي زرعة ٧٦٧، والكشف ٣٨٣/، ٣٨٣، ٣٨٤ ومشكل إعراب القرآن ٢/٧٨، ٨٢٧، والدر المصون ٢٥/١١ والفريد ٤/ ٦٩٩.

<sup>(</sup>٣) أي: مصدر ان.

<sup>(</sup>٤) والمعنى أخبرني، قاله الزمخشري وأبو حيان في الكشاف ٧٦٨/٤، والبحر ١٠/١٠٥.

<sup>(°)</sup> نقل المؤلف هذا الكلام من الزمخشرى في أثناء تفسيره لقوله تعالى: "ألم يعلم بـــان الله يرى" حيث قال في الكشاف ٢٦٨/٤ "فإن قلت: ما متعلق أرأيت؟ قلت: الذي ينهى مــع الجملة الشرطية، وهما في موضع المفعولين. فإن قلت: فأين جواب الشرط. قلت: هــو ع

(أرأيت إن كذب وتولى) مثل ما تقدم إلا أن فاعل كذب وتولى ضمير يعود إلى الذى ينهى "ألم يعلم بأن الله يرى" جواب للشرط، وجاز أن يكون جوابا للشرط كما جاز فى قولك إن أكرمتك أتكرمنى؟ وإن أحسن إليك فللن هل تحسن إليه؟ (١). وألف الاستفهام دخلت على "لم" للتقرير "بأن الله" متعلق بيعلم (يررى) خبر أن (كلا) يجوز أن تكون ردعا وزجرا، وأن تكون بمعنى حقا، واللام فى

= محذوف، تقديره: إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى ألم يعلم بأن الله يسرى، وإنما حذف لدلالة ذكره في جواب الشرط الثاني.

<sup>(</sup>١) قال الزمخشرى في الكشاف ٧٦٨/٤. وقال أبوحيان في البحر ١٠/١٠: "وما قرره الزمخشرى هنا ليس بجار على ما قررناه، فمن ذلك أنه ادعى أن جملة الشريرط فسى موضع المفعول الواحد، والموصول هو الآخر، وعندنا أن المفعول الثاني لا يكــون إلا وأكدى أعنده علم الغيب" – النجم ٣٣ – ٣٥ – "أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتيــــن مالا وولدا أطلع الغيب" مريم ٧٧ - ٧٨ - "أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه" الواقعـــة ٥٨ - ٥٩. فتخرج هذه الآية على ذلك القانون، ويجعسل مفعسول "أرأيست" الأولسي هسو الموصول، وجاء بعده "أرأيت" وهي تطلب مفعولين وأرأيت الثانية كذلك، فمفعول أرأيت الثانية والثالثة محذوف يعود على الذي ينهي فيها، أو على عبدا في الثانية، وعلى الــذي ينهي في الثالثة على الاختلاف في عود الضمير، والجملة الاستفهامية توالى عليها ثلاثة طوالب، مفعول: حذف المفعول الثاني لأرأيت، وهو جملة الاستفهام الدال عليه الاستفهام المتأخر لدلالته عليه حذف مفعول أرأيت الأخير؛ لدلالة مفعول أرأيت الأولــــى عليــــه، وحذفا معا لأرأيت الثانية، لدلالة الأول على مفعولها الأول، ولدلالة الآخر لأرأيت الثالثة على مفعولا الآخر، وهؤلاء الطوالب ليس طلبها على طريق التنازع؛ لأن الجمل لا يصح إضمارها، وإنما ذلك من باب الحذف في غير التنازع، وأما تجويز الزمخشري وقوع جملة الاستفهام جوابا للشرط بغير فاء فلا أعلم أحدا يجيزه، بل نصوا على جـوب الفاء في كل ما اقتضى طلبا بوجه ما، ولا يجوز حذفها إلا إن كان في ضرورة شعر. أ. هـ راجع ذلك في الدر ١١/٥٩، ٥٩.

لئن لام توطئة القسم دخلت على حرف الشرط، والقسم بعده مضمر، أى: لئن لم ينته والله لنسفعا "لم" حرف جزم (ينته) جزم بلم وعلامة الجزم حذف الياء!

(لنسفعا) جواب القسم واللام للتوكيد، و "نسفع" فعل مضارع مؤكد بالنون الخفيفة والوقف عليها بالألف لانفتاح ما قبلها تشبيها بالمنون المنصوب، وكذلك كتبت في الإمام بالألف على حكم الوقف(١). (بالناصية) جار ومجرور متعلق بيد نسفعا (ناصية) بدل من الناصية الأولى، وحسن إبدال النكرة من المعرفة، لأنها وصفت(١). (كاذبة) صفة لناصية، أي: كاذبة صاحبها، فحذف المضاف اليه مقامه، فارتفع الضمير واستكن، وكذا "خاطئة" صفة ثانيسة أي: خاطئ صاحبها "فليدع" / جزم بلام الأمر علامة الجزم فيه حذف السواو. ٥٠ (ناديه) نصب مفعول به، ومضاف إليه، والأصل: فليدع أهل ناديسه، فحذف المضاف المضاف "أل. (سندع) السين حرف استقبال "ندع" فعل مضارع مرفوع لتجسرده عن ناصب وجازم، وحذفت الواو من "سندع" في الإمام على النفظ لأنسها فسي عن ناصب وجازم، وحذفت الواو من "سندع" في الإمام على النفظ لأنسها فسي "الداع"(١٠). تحذف من اللفظ لالتقاء الساكنين، ولا يوقف عليها، لأنك إن وقفست

<sup>(</sup>۱) راجع: التبيان ۲/ ۱۲۹۰، والكشاف ۲۹۶۲، وإعراب ثلاثين سورة ۱۶۰ وإعراب النجاس ۱۲۰۰، والدر ۱۲۱۰، والدر ۲۰/۱۱، والدر ۲۰/۱۱، والدر ۲۰/۱۱، والدر ۲۰/۱۱،

<sup>(</sup>٢) قال الرضى فى شرحه على الكافية ٣٨٧/٢ "إذا كان نكرة مبدلة من معرفة فنعت تلك النكرة واجب. وراجع التبيان ١٢٩٥/٢ والكشاف ٧٦٩/٤.

<sup>(</sup>٣) لم يدون النحويون في كتبهم مواضع حذف المضاف في القرآن الكريم أو غيره مكتفين من ذلك بذكر شواهد قليلة من كتاب الله ومن كلام العرب نظما ونثرا وحذف المضاف باب واسع في كلام العرب، فقد ذكر ابن جني أن حذفه كثير واسع وأن أبا الحسن لا يقيس عليه، ونقل الزركشي عنه أن في القرآن الكريم منه زهاء ألف موضع، وشرط المبرد لحذفه وجود دليل، فلا يصح أن يقال: جاء زيد على أن المراد: جاء غلام زيد؛ لأنه لا دليل على المحذوف: راجع ذلك في الخصائص ٣٦٢/٢، والبرهان للزركشسي ١٨٥٨ والمعنى ٨٩/٤، والموسب ١٨٨/١.

<sup>(</sup>٤) من الآية ٦ من سورة القمر "فتولى عنهم يوم يدع الداع إلى شيئ نكر".

بالواو خالفت المصحف وإن وقفت بغير واو لحنت (۱). (الزبانية) نصب مفعول بهم واحدة: زبنی (۲)، وقيل: زبانی، وقيل: زبنية (۲)، وقيل: زابسن (۱). وقيل لا واحد لها من لفظها، وهی فعالية من الزبن و هو الدفع (۱۰). (کسلا) حرف ردع وزجر وتنبيه وقيل: بمعنی حقا (لا تطعه) جزم بالنهی، والسهاء مفعول بسه "واسجد" أمر "واقترب" عطف عليه، والمنوی فی الفعلین لرسول الله علی معنی دم علی سجودك فی الصلاة واقترب إلی الله تعالی بالسجود، فإن أقرب ما يكون العبد إلی الله تعالی إذا سجد (۱). وقیل: المستكن فی واقترب لأبی جهل علی معنی واقترب یا أبا جهل من النار لتری ما تری (۷)، والوجه هو الأول وعلیه الجمهور والله تعالی أعلم بكتابه:

#### الا (إعراب سورة التين)

(والتين) جر بواو القسم "والزيتون" عطف عليه، وكذا "وطور" فالواو الأولى للقسم والثانية والثالثة للعطف. وإلا لاحتاج كل من الأسماء إلى جواب، ومما يوضحه مجيئ الفاء في أوائل سورتى والمرسلات والنازعات. والطور: الجبل بالسريانية وقيل: بالعربية من قولهم عدا طوره، أي: جاوز حده (^). سمى

<sup>(</sup>١) راجع: إعراب النحاس ٢٦٤/٥، وإعراب ثلاثين سورة ١٤١.

<sup>(</sup>٢) قاله الكسائي.

<sup>(</sup>٣) قاله أبو عبيدة في مجاز القرآن ٣٠٤/٢.

<sup>(</sup>٤) قاله الأخفش. راجع هذه الأقوال في القرطبيي ١٢٦/٢٠، معاني الأخفيش ٧٤١/٢، والكشاف ٧٠٠/٤، وإعراب ثلاثين سورة ١٤١، والدر ٦٢/١١.

<sup>(</sup>٥) راجع: النبيان ٢/١٢٩٥، واللسان والصحاح: زبن.

<sup>(</sup>٦) وفى صحيح مسلم من حديث أبى هريرة "أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهسو ساجد" راجع ذلك فى صحيح مسلم ٢٥٠١/ رقم ٤٨٢ كتاب الصلاة تح محمد فؤاد عبدالباقى مسند الإمام أحمد ٢٢١/٢، وسنن أبى داود ٢٣١/١ برقم ٥٨٥.

<sup>(</sup>٧) راجع القرطبي ٢٠/٢٠، والفريد ٧٠١/٤.

<sup>(</sup>٨) قاله الراغب في المفردات: طور ٢٨٥.

بذلك للارتفاع، وهو مضاف إلى سنين، وهو لغة في سيناء، وهي اسم علم علم البقعة، وعن مجاهد: هي اسم حجارة بعينها أضيف إليها لوجودها عنده.

وقد جوز أن يكون "طور سيناء" اسما للجبل مركبا من مضاف ومضاف الله كامرئ القيس، والأول الأشهر وعليه الأكثر (۱٬۱۰). ولـم ينصرف سنين للتعريف والتأنيث؛ لأنه اسم للبقعة. ويجوز أن يكون فيه العجمة أيضا (۱٬۱۰). (وهذا) عطف أيضا (البلد) نعت لهذا أو بدل منه/ أو عطف بيان (الأمين) نعت لام للبلد وهي مكة (٤٠). (لقد) اللام جواب القسم، وقد حرف تحقيق خلقنا فعل وفاعل (الإنسان) مفعول (في أحسن تقويم) جار ومجرور ومضاف إليه فـي موضع الحال من الإنسان، أي: معتدلا مستقيما، أي: في حال اعتداله واستقامته، وهـي حال مقدرة (٥٠). وأراد بالتقويم القوام، لأن التقويم فعل، وذاك وصف للخالق لا للمخلوق. ويجوز أن يكون التقدير: في أحسن قوام التقويم فحـذف المضاف ويجوز أن تكون "في" زائدة، أي: قومناه أحسن تقويم (١٠). (ثم) حـرف عطف للترتيب والمهلة عطفت على "رددناه" وهو فعل وفاعل ومفعول (أسفل) يجـوز

<sup>(</sup>۱) راجع هذه المعانى فى: القرطبى ۲۰/۱، ۱۱۱، ومعانى الفراء ۲۷٦/۳، والدر ۱۱۱، ۱۲۸، والدر ۱۲۸، والدر ۱۲۸، والكشاف ۷٦٣/٤، وإعراب ثلاثين سورة ۱۲۸ وإعراب القرآن للنماس ۲۰٤/۰.

<sup>(</sup>٢) الكلام بنصف في الفريد ٢٠١/٤.

<sup>(</sup>٣) راجع: التبيان ٢/٩٥٢.

<sup>(</sup>٤) قال ابن خالویه: سمیت أمینا، لأن من دخلها كان آمنا قبل الإسلام أمـــا ســمعت قولــه تعالى: "أولم یروا أنا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم" فأما فی الإسلام فمـن أصاب حدا ثم أوى إلى الحرم یقام علیه الحد إن كان من أهله، وإن لم یكن من أهله لــم یشار ولم یبایع وضیق علیه حتى یخرج ثم یقام علیه الحد. راجع:إعراب ثلاثین ســورة (٥) راالجه.ما قاله فی الفرید ٢٩٦/٤.

<sup>(</sup>٦) نقل المؤلف الكلام هنا من أبي البقاء في التبيان٢/٤٤/، وراجع الدر المصون ٢/١١٥

أن يكون حالاً من الضمير المنصوب، وأن يكون صفة لمكن محذوف (١). المعنى: رددناه إلى الهرم وأرذل العمر، أو رددناه إلى أسفل النار (٢). وأن يكون ظرفا متعلقا بــ "رددناه"، أي: إلى أسفل قوم "سافلين" مضاف إليه "إلا" حــرف استثناء "الذين" نصب بالاستثناء (آمنوا) فعل وفاعل صلة الذين والاستثناء متصل عند قوم والمستثنى منه الضمير المنصوب في قوله: "ثم رددناه"؛ لأنه راجع إلى الإنسان وهو في هذا الموضع بمعنى الجنس، منقطع عند آخريــن، أى: لكن هؤلاء (٣). والمراد بأسفل سافلين على الوجه الأول النار، وعلى الشلني الهرم(٤). "وعملوا الصالحات" عطف على "آمنوا" (فلهم أجر) ابتداء وخبر، واللام متعلقة بمعنى الاستقرار (غير) صفة للأجر (ممنون) أي: مقطوع جـــر بالإضافة (فما يكذبك بعد بالدين) "ما" استفهامية في موضع رفع بالابتداء، والخبر "يكذبك" والخطاب عند قوم للإنسان على طريق الالنفات، والاستنفهام بمعنى الإنكار، والمعنى: أي شيئ يحملك أيها الإنسان على أن تكذب بـالدين، أى: بالبعث بعد هذا الدليل الواضح والبرهان القاطع(°). وعند آخريـــن للنبـــي ر المعنى فما يكذبك، أي شيئ ينسبك إلى الكذب فيما أخبرت من الجزاء بعد هذا البيان، أو فأى شيئ مما جئت به يكذبك بالدين؟ (١). وكل يؤيد بعضه بعضا، أو يصدق بعضه بعضا عند من وقفه. والبصريون لا يعرفون ذلك/ و (بعد) من ع

- (٣) قال الزمخشري في الكشاف ٤/٤/٤ "والمعنى: ولكن الذين كانوا صالحين من السهرمي فلهم ثواب دائم غير منقطع على طاعتهم وصبرهم على ابتلاء الله بالشيخوخة والهرم.
- (٤) راجع ذلك في القرطبي ٢٠٤/٠، وإعراب النحاس ٢٥٧/٠، والدر المصـون ٢/١١٥، ٥٣، والبحر ٢/٧١٠، ٥٠٤، ومعانى الفراء ٢٧٧/، ومجاز القرآن ٣٠٣/٢.
  - (٥) قال أبوالبقاء في التبيان ٢/١٢٤، وراجع القرطبي ١١٦/٢٠.
- (٦) قاله الفراء والأخفش واختاره الطبرى. راجع ذلك في: معانى الفراء ٣/٢٧٧ والأخفش ٧/٠٤٠، والقرطبي ١١٦/٢٠، والدر المصون ٥٣/١١، والكشاف ٧٦٤/٤، والبحر .0. 1/1.

<sup>(</sup>١) راجع التبيان ١٢٩٤/٢، والدر ٢/١١، والغريد ٦٩٦/٤. (٢) راجع القرطبي ١١٤/٠، وإعراب القرآن للنحاس ٢٥٦/٥، ٢٥٧.

يصدق بعضه بعضا عند من وقفه. والبصريون لا يعرفون ذلك و (بعد) مسن الظروف المبنية المنقطعة عن الإضافة، ونوى بها معنى المضاف دون لفظه، وبنى لشبه بالحرف من حيث احتياجه إلى المضاف إليه المحذوف المنوى.

وبنى على الحركة لكون بنائه عارضا، وعلى الضم لتخالف حركة، البناء حركة الإعراب فإن الفتح والجركانا يدخلانه في حال إعرابه فبنى على حركة لا تكون له في حال إعرابه؛ ليعلم أنها حركة بناء (۱)، (أليس) الألف للاستفهام على طريق التقرير. (ليس) فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر (الله) تعالى رفع اسم ليس (بأحكم) جر بالياء المؤكدة، وهو خسير ليسس (۱)، وإنما انصرف؛ لأنه مضاف إليه الحاكمين المجرور بالإضافة.

وقول الحوفى: الباء متعلقة بمعنى الاستقرار سهو؛ فإن الحرف الزائسد لا متعلق له<sup>(۱)</sup>.

## ٣٤ (إعراب سورة ألم نشر2)

(ألم) الهمزة للاستفهام دخلت على "لم" للتقرير، أى: أليس قد شرحنا (نشرح) أى: نوسع، جزم بلم (لك) متعلق بنشرح (صدرك) نصب مفعول به والكاف جر بالإضافة (ووضعنا) عطف على "ألم نشرح" لأنه في معنى المعنى،

<sup>(</sup>۱) قال سيبويه في الكتاب ٢٤٤٢ تحت عنوان: "هذا باب الظروف المبهمة غير المتمكنـــة" وذلك لأنها لا تضاف ولا تصرف عيرها ولا تكون نكرة، وذلك أيـــن وكيـف ومتى وحيث وإذ وقبل وبعد، فهذه الحروف وأشباهها لما كانت مبهمــة غــير متمكنــة شبهت بالأصوات وبما ليس باسم ولا ظرف، فإذا التقى منها حرفان ســـاكنان حركـوا الأخر منهما، وإن كان الحرف الذي قبل الأخر متحركا أسكنوه، كما قــالوا هــل وبــل وأجل ونعم" وراجع: إعراب القرآن للنحاس ٢٥٧٠، ٢٥٨.

<sup>(</sup>٢) وتزداد الباء في خبر ليس بكثرة لرفع توهم الإثبات فإن السامع قد لا يسمع أول الكـــلام، قاله البصريون، وعند الكوفيين لتأكيد النفي راجع النصريح ٦٦٨/١.

<sup>(</sup>٣) راجع: المغنى ٥٧٥.

فكأنه شرحنا لك صدرك (1). (عنك) متعلق بوضعنا (وزرك) نصب مفعول به، والكاف جر بالإضافة (الذى) نعت لوزرك (أنقض) فعل ماض وفاعل مستنر والجملة صلة الذى "ظهرك" مفعول به والكاف جر بالإضافة (ورفعنا) فعل وفاعل معطوف أيضا (لك) متعلق برفعنا (ذكرك) نصب برفعنا، وقدم الظرف على المفعول وهو صدرك و "وزرك" و "ذكرك"؛ للإيذان أنه على قد اختص من هذه الثلاثة بما ليس بغيره. (فإن مع العسر يسرا) "يسرا" اسم إنّ، "ومع العسو" خبرها [متعلق(٢)] بمعنى الاستقرار، وكذا "إن مع العسر يسرا".

والعسر في الموضعين واحد؛ لأن الألف واللام توجب تكرير الأول ("). وأما "يسرا" في الموضعين، فا اثنان؛ لأن النكرة إذا أريد تكرير ها جيئ بضميرها أو بالألف واللام، ومن هنا قيل: "لن يغلب عسر يسرين (أ)". (فإذا) إذا

<sup>(</sup>۱) راجع المغنى: ۲۰، وإعراب النحاس ٢٥١/٥ حيث قال أبو جعفر: "من النحويين مسن يقول: ألم من حروف الجزم، وذلك خطأ؛ لأن الألف للاستفهام والمعنى على الإيجاب لأن ألف الاستفهام هذا يؤدى عن معنى التقرير والتوقيف فيصير النفى إيجابا والإيجاب منفياً أ.هـ. وقال ابن عطيه إن الأصل: ألم نشرحن، بالنون الخفيفة، ثم أبدلها ألفا شمحذفها تخفيفا، وفيه ضعف؛ لأن توكيد المجزوم بلم ضعيف، وإيدالها ألف فى الوقف، وحذف الألف ضعيف لأنه خلاف الأصل. وخرج أبوحيان الجزم علسى لغة حكاها اللحياني فى نوادره عن بعض العرب وهو الجزم بلن والنصب بلم عكس المعروف عند الناس وجعله أحسن مما نقدم، وهذا كله على قراءة نشرح - بفتح الحاء - راجع تفصيل ذلك فى المغنى ١٩٦، والدر المصون ٤٢، ٤٤، والبحر ١٩٩٠، ٥٠٠، والكشاف

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) والمعنى أن المراد منه واحد مع تكرره.

<sup>(</sup>٤) الحديث رواه ابن مسعود كما فى النهاية ٣/٩٥ ومعنى ذلك أن "يسرا" فـــى الأيــة مـــع تكريرها ليس المراد منها واحد؛ إذ لم يُجأ بضميرها أو بالألف واللام. وهذا الكلام نقلــه المؤلف بنصه من أبى البقاء كما ورد فى النبيان ١٢٩٣/٢.

ظرف زمان مستقبل خافض لشرطه منصوب بجوابه صالح لغير ذلك (فرغت) فعل وفاعل في محل الجر بالضافة إذا إليه، يقال: فَرَغتَ من الشغل أفرر عُ وسلمها في الغابر (۱). فروغا، وفراغا(۱) (فراضب) ٥٥ أي: فاتعب فيما يجنبك من العذاب، الفاء رابطة لجواب إذا بها، و (انصب) فعل أمر جواب إذا وهو العامل فيها(۱). والنصب التعب، يقال: نصب فرين في الشيئ ينصيب بكسر العين في الماضي، وفتحها في الغابر نصبا، إذا تعب (١)، قيل: والمعنى وإذا فرغت من عبادتك ذيلها بأخرى. وعن ابن مسعود – رضيى الله عنه – فانصب في قيام الليل(١). (وإلى ربك فارغب) عطف علي "فانصب" والي متعلق بارغب، أي: تضرع إليه طالباً الجنة هربا من النار.

وقال السمين في الدر ٢١/١١ "والألف واللام في العسر الأول لتعريف الجنسس وفي الثاني للعهد، ولذلك روى عن ابن عباس: لن يغلب عسر يسرين، وروى أيضا مرفوعا أنه عليه الصلاة والسلام خرج يضحك ويقول: "لن يغلب عسر يسرين، والسبب فيه: أن العرب إذا أتت باسم ثم أعادته مع الألف واللام كان هو الأول، نحو جاء رجل فلكرمت الرجل، وكقوله تعالى: "كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسولا" المزمل ما، ٢١. ولو أعادته بغير ألف ولام كان غير الأول، فقوله: "إن مع العسر يسرا" لما أعاد العسر الثاني أعاده بأل، ولما كان اليسر الثاني غير الأول لم يعده. وراجع ذلك أعاد العسر الثانين سورة ٢١/١، والقرطبي، ٢٠/٢٠، والكشاف ٤/٠٠٧ والمغنى

<sup>(</sup>١) أي: المستقبل، وهي من الأضداد.

<sup>(</sup>٢) راجع: اللسان والصحاح والقاموس: فرغ.

<sup>(</sup>٣) راجع: المغنى ١٣١.

<sup>(</sup>٤) انظر ذلك في اللسان: نصب.

<sup>(</sup>٥) القرطبي ٢٠٨/٢٠، ١٠٩، والكشاف ٢٦١/٤.

### ٣٣ (إعراب سورة الظلاق)

(والضحى) هو أول النهار، جر بواو القسم، و "الليل" عطف عليه وليست الواو الثانية قسماً؛ لأنه يصلح في موضعها ثم والفاء (١). (إذا) ظرف متعلق بمعنى القسم. (سجى) فعل ماض، يقال: سجى الليل يسجو سُجُوّاً، فهو ساج: إذا سكن ريحه، واشتدت ظلمته وبحر ساج، أي: ساكن، والساج أيضا: الطيلسان الأخضر، وجمعه سيجان (١). (ما) حرف نفى وهو جواب القسم (ودعك) فعل ومفعول وهو من التوزيع، وأصله عند الرحيل، والاسم الوداع، أي: ما ودعك توديع المسافر والمفارق؛ لأن من ودعك مفارقا فقد بالغ في تركك (١). والتوديع المبالغة، والكاف خطاب للنبي الله في أربك) فاعل ومضاف إليه (وما قلى) عطف "ما ودعك"، والمفعول محذوف، أي: وما قلاك استغنى بتعدية الفعل الأول عن تعدية الثاني، وكذا "فآوى" فهدى فأغنى)، أي: فآواك فهداك فأغناك (١)، وألسف قلى منقلبة عن ياء، بدليل قولهم قليت، واحتجاج القراءة إياها. وقلسى الشيئ يقلاه. بفتح العين في الماضى والغابر (٥) قلاً، وقلا: إذا أبغضه، وهو أحد ما جاء

<sup>(</sup>۱) قال ابن هشام فى المغنى ٤٧٣: "واو القسم لا تدخل إلا على مُظهر ولا تتعلق إلا بمحذوف، فإن تلتها واو أخرى فالتالية واو العطف، وإلا لاحتاج كل من الاسمين السمي جواب، انتهى بتصرف.

<sup>(</sup>٢) راجع القاموس والصحاح واللسان: سجا. وما ذكره المؤلف موجود بنصه في إعـــراب ثلاثين سورة ١١٦.

<sup>(</sup>٣) راجع الفريد ٢٨٧/٤ والكشاف ٤/٤٠٤، والدر ٣٦/١١، والبحر ٢٩٦/١٠.

<sup>(</sup>٤) وهذا اختصار لفظى لظهور المحذوف ووضوحه.

<sup>(</sup>٥) الغابر حرف من الأضداد، يقال: غابر للماضى وغابر للباقى، قال الله عز وجل: "إلا عجوزا فى الغابرين" معناه فى الباقين. وقلاه يقلاه لغة طيئ. راجع: الأضداد للأنبسارى ١٢٩، والدر ٢٠/١١.

من فعل يفعل بالفتح فيهما، وليس فيها حرف من حروف الحلق كأبى يـابى (۱) (وللآخرة) "الآخرة" مبتدأ، (خير) خبره، واللام لام الابتداء تفيد التأكيد. وتحسن حيث يكون الخبر كلمة التفضيل كما هنا وفى قولك: لزيد أفضل من عمرو، وقد ازداد هنا حسناً؛ لأن هذا الكلام عطف على جواب القسم، وهو (مـا ودعـك / ٥٠ ربك وما قلى) (لك) متعلق بخير، وكذلك "من الأولى". (ولسوف) فـــى الـلام وجهان: أحدهما: لام الابتداء المؤكدة لمضمون الجملة والمبتدأ محذوف، تقديره: ولأنت سوف يعطيك، وذلك لأنه لا يخلو من أن يكون لام قسم أو لام ابتــداء، فلا يجوز أن يكون لام قسم؛ لأن لام القسم لا تدخل على المضارع إلا مع نـون التوكيد، فإذا لم تكن لام قسم تعين أن تكــون لام الابتـداء، ولام الابتـداء [لا تذخل] (۱). إلا على الجملة من المبتدأ والخبر، فإذا لابد من تقدير مبتـدأ وخـبر وأن يكون أصله ولأنت سوف يعطيك (۱). والثانى: لام القسم وإنما [لم] (۱) يقل –

<sup>(</sup>۱) قال ابن خالویه: "ولیس فی کلام العرب فعل، یفتح الماضی والمستقبل فیه مما لیس فیه حرف من حروف الحلق إلا عشرة أحرف قلی یقلی، وجَبّی بَجبّی، وسلّی یَسلّی وغسی یفسی... ورکن برکن، عن الشیبانی. راجع: لیس فی کلام العرب ۲۸، ۲۹، وإعسراب ابن خالویه ۲۱،

<sup>(</sup>٢) ما بين المعفوفين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) وهذا عين ما قاله الزمخشرى في الكشاف ٤/٥٥٥، ٥٥٦ وقد ناقشه السمين في السدر قائلا: وهذا الذي ردده الزمخشرى يختار منه أنها لام القسم فقولسه: "لا تدخل على المضارع إلا مع نون التوكيد" استثنى النحاة منه صورتين، إحداهما: ألا يفصل بينها وبين الفعل حرف تنفيس كهذه الآية وكقولك: والله لسأعطيك. والثانية: ألا يفصل بينها. بمعمول الفعل كقوله تعالى: لإلى الله تحشرون" آل عمران ١٥٨، ويدل لما قلته ما قال الفارسي ليست هذه اللام هي التي في قولك: إن زيداً لقائم، بل هي التي في قولك: لأقومن ونابت سوف عن إحدى نوني التوكيد فكأنه قال: وليعطينك. راجع الدر المصون الممارية ١٨١/٤.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط من الأصل.

جل ذكره – يعطينك؛ لأن النون إذا دخلت فإنها تدخل إعلاماً بأن اللام لام القسم لا لام الابتداء، وقد علم منها أنها لام القسم دون الابتداء لدخولها على سوف، ولام الابتداء لا تدخل على سوف فاعرفه (١). (سوف) حرف استقبال مرادف للسين، أو أوسع منها على الخلاف (٢). المار، وتنفرد عن السين بدخول السلام عليها (٣) كما هنا (يعطيك) فعل مضارع ومفعول (ربك) فاعل ومضاف إليه (فترضى) عطف على يعطيك، والمفعول الثاني ليعطيك محذوف، كما تقول أعطيت زيدا، ولا تذكر العطية، وهذا مطرد في كلام القوم إذا كان المفعول الثاني غير الأول فلك الاقتصار على أحدهما، ويجوز حذفهما معاً فمتى حذفتهما جميعا، فهو غاية في البيان، ومتى ذكرتهما جميعا فهو غاية في البيان، ومتى اقتصرت على أحدهما فهو توسط في البيان، نحو: أعطيت وأعطيت زيدا ولمون وألم) الألف

<sup>(</sup>۱) ورد في شرح الكافية ما نصه: ومذهب الكوفيين أن اللام في مثل: لزيد قالم جواب القسم، والقسم قبله مقدر فعلى هذا ليس في الوجود عندهم لام الابتداء، قالوا: لأنك تقول: لطعامك زيد آكل، فقد دخلت على غير المبتدأ، ثم قال الرضى: إن الأولى كون اللام في لزيد قائم لام الابتداء مفيدة للتأكيد ولا نقدر القسم كما فعله الكوفية؛ لأن الأصسل عدم التقدير والتأكيد المطلوب من القسم حاصل من اللام.

ومن ثم حكموا على أن اللام في "ولسوفُ يعطيك" لام القسم.

راجع: شرح الرضى على الكافية ٣٠٩/٤، ٣١٠، والفريد ٦٨٨/٤.

<sup>(</sup>٢) يقصد الخلاف فى مدة الاستقبال فى السين وسوف حيث قال ابن هشام: إن السين حرف يختص بالمضارع ويخلصه للاستقبال، وليس مقتطعا من سوف خلافا للكوفيين، ولا مدة الاستقبال معه أضيق منها مع سوف خلاف للبصريين. راجع: المغنى ١٨٤.

<sup>(</sup>٣) السابق نفسه ١٨٥.

<sup>(</sup>٤) قال ابن هشام فى المغنى ٨٣٠ "وجوز حذف مفعولى أعطى نحو "فأمكًا من أعطىي" وثانيهما فقط نحو "ولسوف يعطيك ربك" وأولهما فقط خلافا للسهيلى نحو "حتى يعطوا الجزية".

(يجدك). يجد جُزم بلم، والأصل: يوجد، سقطت الواو لوقوعها بين ياء مفتوحة، وكسرة لازمة. والكاف المفعول الأول لــ "يجد" (يتيما) مفعول ثان؟ لأن قولـــه (ألم يجدك) من الوجود الذي هو بمعنى العلم (١). (فأوى) عطف على "يجـــدك" لأنه في معنى الماضي و "وجدك" معطوف أيضا والكاف / مفعول أول (ضالا) ٧٥ أى: معالم التشريع: مفعول ثان (فهدى) أي: فهداك إليها معطوف أيضا وكذا ووجدك عائلًا فأغنى، وفي الفاء معنى الجواب لقوله "ألم" (فأمَّا) "أمَّا" حرف فيه معنى الشرط؛ ولذلك يجاب بالفاء، ويذكر لتفصيل ما أجمل(١)، ويأتي أيضا في أول كلام مستأنف من غير أن يتقدمه كلام يفصله فيكون لمجرد الإخبار وينوب عن ثلاثة أشياء، حرف الشرط وفعل الشرط وفاعله، بشهادة قول صاحب الكتاب رحمه الله – في تفسيره: مهما يكن من شيئ فكيت وكيت (٢)، فمهما هنا مبندأ والاسمية لازمة للمبتدأ ويكن شرط، والفاء لازم له غالبا، فحين تضمنت أما معنى الشرط لزمتها الفاء، ومعنى الابتداء لزمها لصوق الإسم، فحذف فعل الشرط مع متعلقة، وهو "من شيئ" وعوض. عنه بينها وبين فائها جزء مما في خبر ها مطلقا على الأصح، أي: سواء كان مرفوعا أو منصوبا، وسواء كان بعد فاء الجزاء ما يمنع التقديم كان أو لم يكن، وهو أي الجزاء الذي فــــي خبر هــــا الاسم الواقع بعدها إقامة اللازم مقام الملزوم وإيقاء لأثره في الجملة، وأحسزت

<sup>(</sup>١) قال الزمخشرى فى الكشاف ٧٥٦/٤، والمعنى: ألم تكن يتيما، وذلك أن أياه مات وهـــو جنين قد أنت عليه سنة أشهر وماتت أمه وهو ابن ثمانى سنين.

<sup>(</sup>٢) وذلك كقولك: هؤلاء فضلاء، أما زيدُ ففقيه، وأما عمرو فمتكلم وأما علىُ فكذا إلى أخــر ما تقصد. ومن ذلك قوله تعالى: "فأما الذين أمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله.. البقرة ٢٦ وغير ذلك كثير.

<sup>(</sup>٣) ورد في الكتاب لسيبويه ما نصه "وأما أمًا فيها معنى الجزاء، كأنه يقول: عبدالله مـــهما يكن من أمره فمنطلق، ألا ترى أن الفاء لازمة لها أبدا. راجع: الكتاب ٣١٢/٢.

الفاء إلى الخبر لكراهية توالى حرفى الشرط والجزاء، ألا ترى أن معنى قولهم: أما زيد فمنطلق مهما يكن من شيئ فزيد منطلق، فزيد جزاء جوابها، والفاء فى نيه التقديم، ولهذا أجازوا/ أمّا زيداً فأنا ضارب أن يكون زيداً منصوبا بضارب، وإن كان ما بعد الفاء لا يعمل فيما قبلها؛ لأنها فى نية التقديم، وصلا الاسلم الواقع بعد الفاء فعل الشرط كما مر (۱). فإن وقع بعد الفاء فعل يعمل فى الاسم الواقع بعد أما نصبته، وزال الابتداء كما يزول فى غير هذا الموضع بدخول العوامل، فتقول: أما زيداً فأكرمت، وأما عمراً فأهنت، وكقوله: وأما البيتيم فلا تقهر الليتيم" منصوب بالفعل الواقع بعد الفاء والتقدير: مهما يكن من شيئ فلا تقهر البيتيم". وكذلك (وأما السائل فلا تنهر) المعطوف على "فأما البيتيم" ولو كان مع الفعلين. ضمير لكان الرفع أجود فى الأسمين، كقوله تعللى: (فأما ثمود / فهديناهم) (۱) لاشتغال الفعل عنهما بضمير هما، ويجوز النصب ٥٠ فيهما مع الضمير فيهما (١). وأمًا هذا مستغن عن التكرير، لكونه معلوما من الأول، فإن كرر كما فى هذه الآية فلعطف جملة على جملة. (وأما بنعمة ربك فحدث) أما معطوفة أيضاً والباء متعلقة بـ "حدث".

<sup>(</sup>۱) راجع ذلك في شرح الرضى على الكافية ٤٦٧/٤، ٤٦٨، والتصريح ٤٢٣/٤ - ٤٢٩ و

<sup>(</sup>٣) من الآية ١٧ من سورة فصلبت "وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبول

<sup>(</sup>٤) والناصب فعل محذوف يفسره ما بعده إلا أنه لا يقدر قبل ثمود، كما يقدر في نحو "زيداً ضربته" لئلا يلزم الفصل بين أما والفاء بجملة تامة، وذلك لا يجوز فلا يقال: وأما هدينا تُمود فهديناهم، وإنما يقدر بعد الفاء من لفظ المذكور والأصلى: وأما تُمود فهدينا هديناهم، فلما حذف الفعل المفسر دخلت الفاء على مفسره، فصار وأما ثمود فهديناهم. والرفع أجود؛ لأنه لا يحتاج إلى تقدير.

قال أبو البقاء: ولا تمنع الفاء من ذلك (١)؛ لأنها كالزائدة (٢). والفاء في ذلك كله جواب أمًا؛ لأن فيها معنى الشرط.

#### ٣٤ (إعراب لسورة الليل)

(والليل) جر بواو القسم (إذا) ظرف، والعامل فيه معنى القسم مثل: وهي هنا للحال، فإن الغشيان مكان لليل، وكذا في كل موضع وقعت فيه بعد القسم، نحو (والنجم إذا هوى) (٦). لأنها لو كانت للاستقبال لم تكون ظرفا لفعل القسم، لأنه إنشاء لا إخبار عن قسم يأتى؛ لأن قسم الله سبحانه وتعالى قديم، ولا بكون محذوف هو حال من الليل والنجم، لأن الاستقبال والحال متنافيان، وإذا بطل هذان الوجهان تعين أنه ظرف لأحدهما على أن المراد به الحال(١). انتهى. قال ابن هشام في المغنى: والصحيح أنه لا يصح التعليق بأقسم الإنشائي؛ لأن القديم لا زمان له، لا حال ولا غيره، بل هو سابق على الزمان؛ ولأنه لا يمتعلى التعليق بكائن مع بقاء إذا على الاستقبال بدليل صحمة مجيئ الحال المقدرة باتفاق، كر "مررت برجل معه صقر صائداً به غدا، أي: مقدراً الصيد به غسدا، كيذا يقسدرون، وأوضح منه أن يقال بمعنى مريداً به الصيد غداً، كما فسر قمتم فسي (إذا قمت السيد الصيد على الصيدة) (٥) بس

<sup>(</sup>۱) فإن قلت: ما بعد فاء الجزاء لا يعمل فيما قبله، وما لا يعمل لا يفسر عاملا. قلت: الفاء هنا ليست في مركزها الأصلى فلا تكون مانعه من العمل، قاله الشيخ خالد في التصريح /٣٧٢/٢

<sup>(</sup>٢) راجع: التبيان ٢/٢٩٢.

<sup>(</sup>٣) الآية (١) من سورة النجم.

<sup>(</sup>٤) الكَلام بنصه في المغنى ١٣٠.

<sup>(°)</sup> من الآية ٦ من المائدة "يأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم البي المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتمم مرض أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا

أردتم (1). قال الدمايني: قوله: والصحيح أنه لا يصح التعليق إلى آخره ليس هذا خاصا بالإنشاء بل يجرى في الخبر أيضا؛ لأن كلام الله تعالى قديم لا يوصف بزمان من الأزمنة وأخباره لا تتعلق بالزمان وهو المخبر عنه فيلزم إذا أن لا يتعلق ظرف بفعل خبرى من كلام الله تعالى لأنه قديم والقديم لا زمان له. فما أجاب به في المغنى عن هذا فهو جواب خصمه عن ذلك (1). (يغشى) فعل مضارع مرفوع لتجرده عن ناصب وجازم (1).

واختلفت في المغشى، فقيل: النهار، أي: يفشى ظلمته النهاء، أي: يستره فيذهب ضوؤه، وقيل: المغشى كل ما واراه بظلامه، والغاشى الليك، وقيك: المغشى الليل/، والغاش: الظلام، بمعنى: إذا غشيه الظلام فيأظلم وأدلهم (أ). ٥٥ (والنهار) عطف على "الليل" (أ) (إذا) مثل الأولى (تجلى) فعلى ماض، أي: بان وظهر وانكشف ضوؤه، وقيل: تجلى الليل، أي: أزال ظلامه فتجلى عن هذا بمعنى جلًى، كتبدًل بمعنى بدًل. (وما خلق الذكر والأنثى) "ما" في موضع جر

صعیدا طیبا فامسحوا بوجوهکم وأیدیکم منه ما برید الله لیجعل علیکم من حرج ولکــــن
 برید لیطهرکم ولیتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون".

<sup>(</sup>١) راجع: المغنى ١٣٠.

<sup>(</sup>٢) لم أعثر عليه فيما وقع تحت يدى من مصادر.

<sup>(</sup>٣) قال النحاس: حذف المفعول، كما يقال: ضرب زيدُ ولا يجيئ بالمضروب إمًّا لمعرف قد السامع وإما أن تريد أن تبهم عليه، والمعنى: والليل إذا يغشى كل شيئ بظلمته فيصير له كالغشاء. راجع إعراب القرآن ٥/٢٤١/.

<sup>(</sup>٤) راجع ذلك في الكشاف ٤/٠٥٠، والقرطبي ٢٠/٠٠، والفريد ٦٨٣/٤.

<sup>(</sup>٥) إذا تكررت الواو بعد واو القسم فمذهب سيبويه والخليل أن المتكررة وواو العطف، وقال بعضهم: هي واو القسم، والأول أولى؛ لأنها لو كانت واو القسم لكانت بدلا من الباء ولم تقد العطف وربط المقسم به الثاني وما بعده بالأول، بل يكون التقدير: أقسم بالليل، وأقسم بالنهار، وأقسم بما خلق فهذه ثلاثة أيمان كل واحد منها مستقل وكل قسم لابد له من جواب فتطلب ثلاثة أجوبة.. راجع: شرح الرضي على الكافية ٢٠٦/٤ بتصرف.

بالعطف على المجرور بحرف القسم، وهي موصولة بمعنى مَنْ، لأنه قد جاءت "ما" لمن يعقل في بعض المواضع، أو مصدر به، فتؤول هي والفعل بالمصدر، أي: وخلَقُ الله الذكر والأنثى. قيل: وجاز إضمار اسم الله – جل ذكره – لأنه معلوم لانفراده بالخلق؛ إذ لا خالق سواه (١١). فعلى الأول مَنْ كنايه عن الله، والذكر مفعول، والأنثى معطوف عليه [ويجوز] (١٢). أن يكون عن المخلوق، فيكون الذكر بدلا من مَنْ، والأنثى عطف عليه والعائد محذوف (١٦)، وقيل: ما بمعنى الذي (١٤). والمراد به المخلوق، والتقدير: والذي خلقه الله والذكر والأنشى على هذا بدل من الراجع إلى "ما" المقدر (١٠). (إن سعيكم لشتى) هذا جواب القسم، وشتى جمع شتيت كمرضى وجرحى في جمع جريح ومريض (١١)، فألفها للتأنيث.

<sup>(</sup>١) قاله الزمخشرى في الكشاف ٧٥٠/٤.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) قاله أبو البقاء في التبيان ٢/١٢٩١.

<sup>(</sup>٤) وهو قول ابن خالویه فی إعرابه ۱۰۷، والفراء فی معانیه ۲۷۰/۳ قـــال أبــو جعفــر النحاس: وجه بعید أن تكون "ما" بمعنی مَنْ وأیضا لا نعرف أحداً قرأ به. راجع إعراب القرآن ۲٤۲/۰.

<sup>(°)</sup> راجع الأقوال السابقة في مشكل إعراب القرآن ٢/٢٢٪، ومجاز القرآن لأبـــــــى عبيــــدة · ٣٠١/٢، والقرطبي ٨١/٢٠.

<sup>(</sup>٢) فَعَلَى جمع لما دل على آفة من هلاك أو توجع أو نقص ما، ويطرد في فعيل حال كونه وصفا للمفعول كجريح وجرحى، وأسير وأسرى وقتيل وقتلى، ويحمل عليه مما دل على أنه فعيل وصفا للفاعل كمريض ومرض؛ لأن المريض لما كان أصابه داء كان كجريح لمن أصابه جرح فلذا حمل ثم قوى ذلك بأنهم لما حملوا باب هالك وميت على فعيل بمعنى مفعول مع المخالفة لفظا للموافقة معنى فحمل المريض للموافقة لفظا ومعنى أجدر، قاله ابن جماعة. راجع: مجموعة الشافية ٢٠/١، والتصريح ٩٦/٥.

والشتيت المتباعد المتفرق مأخوذ من الشتات وهو التفرق، يقال: شت الأمر شتاً وشتاتا، أى: تغرق (١)، وإنما أخبر جل ذكره عن السعى وهو واحد بشتى، لأن السعى مصدر والمصدر جنس والجنس يدل على الكثرة، ثم إنه مضاف إلى الجمع، فهو جمع فى المعنى، فكأنه قيل: إن مسالككم لشتى، والمعنى: إن عملكم لمختلف فى الجزاء فلا يستوى عمل المؤمن والكافر والمطيع والعاصى، فكأنه قيل: إن عملكم لمتباعد بعضه من بعض، لكون بعضه ضلالا، وبعضه هدى، وبعضه برا وبعضه فجوراً، على ما فسر (٢).

(فأما من أعطى) "من" في موضع رفع بالابتداء وهي موصولة. وقيل السرطية (٢)، والوجه هو الأول لكونه مختصا؛ إذ المراد به أبو بكر - على على ما فسر (٤)، والشرط غاية الإبهام "أعطى" وفاعله صلة من (واتقى وصدق) عطف على أعطى (بالحسني) متعلق بصدق وهي صفة حذف موصوفها، أي: بالمثوبة الحسني، وهي الإيمان أو بالكلمة الحسني، وهي لا إله إلا الله، أو بالملة / الحسني، وهي ملة الإسلام على ما فسر (٥)، فألفه . - للتأنيث.

(فسنيسره) الفاء وما بعدها خبر الابتداء، والفاء جواب أمبًا؛ لأن فيها معنى الشرط (لليسرى) متعلق بسنيسره، وهو صفة حذف موصوفها، أى: للحالـــة أو للطريق اليسرى. واليسرى تأنيث الأيسر، أى: السهلة. (فأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى) جملة معطوفة على جملة والقول فيهما واحد

<sup>(</sup>١) راجع اللسان والصحاح: شتت.

<sup>(</sup>٢) راجع هذه الأقوال في القرطبي ٢٠/٨٠.

<sup>(</sup>٣) قاله ابن خالویه فی إعرابه ١٠٩. والفرید ٢٨٤/٤.

<sup>(</sup>٤) قال ابن مسعود والفريد ١٨٤/٤ عند تفسير قوله تعالى "فأما من أعطى واتقي" يعنى: أبا بكر راجع القرطبي: ٨٢/٢٠، والبحر ٢٩٢/١٠.

<sup>(</sup>٥) راجع الكشاف ٤/٠٥٠ ، والقرطبي ٢٠/٨٨، والبحر ١٠/٩٩٣.

وللعسرى صفة حذف موصوفها(١)، أي: للحالة، أو الطريقة العسرى، وهي المردية إلى النار. (وما يغنى عنه ما له إذا تردى) يجوز أن تكون "ما" حرف نفى، فلا يكون لها موضع من الإعراب، فيكون مفعول يغنى محذوفا، أي: ليس يغنى عنه ماله إذا تردى شيئاً، ويجوز أن تكون استفهامية على معنى التقرير منصوبة المحل بيغنى؛ لأنها في الاستفهام اسم تام، أي: أي شيئ يغني يغني عنه ماله؟(١)، "وماله" في الوجهين فاعل "يغني" "إذا" ظرف معمول يغني "تردى" تفعل من الردى، وهو الهلكن أو هوى في قبره أو معنى إذا تردى: سقط في النار(١)، (إن علينا للهدى) "للهدى" اسم إن، واللم الأولى لام الابتداء التوكيد، و "علينا" خبر إن متعلق بمعنى الاستقرار وكذا (وإن لنا للخررة) وهي جمله معطوفة على جملة (والأولى) عطف على اسم إن (فأنذرتكم) الفاء حرف عطف معطوفة على جملة (والأولى) عطف على اسم إن (فأنذرتكم) الفاء حرف عطف

<sup>(</sup>۱) خصص ابن هشام في كتابه المغنى مكانا تحدث فيه عن حذف الموصوف بيد أنه المسالة يذكر الأسباب التي يحذف من أجلها. وقد فصل ابن جنى في خصائصه – هذه المسالة وذكر أن حذف الموصوف في الشعر أكثر منه في النثر وذلك؛ لأن الصفة في الكلم على ضربين إما للتخليص والتخصيص، وإما للمدح والتناء وكلاهما من مقامات الإسهاب والإطناب لا من مظان الإيجاز والاختصار ولذلك لم يلق الحذف به. ويذكر أنه قد يكون في خدمة إلباس كقولنا: مررت بطويل، فالطويل قد يكون إنسانا وقد يكون محارما أو ثوبا وغير ذلك وينتهي إلى أنه إذا قام دليل على حذفه جاز وذكر الزركشي أنه يشترط لحذفه أمران: أن تكون الصفة خاصة بالموصوف والثاني أن يعتمد على مجرد الصفة من حيث هي كقوله تعالى والله عليم بالظالمين. وذكر ابن عصفور أنه يشترط في حذفه أن يكون مما يجوز حذفه وما جاء على خلاف ذلك فهو من باب الضرورة. راجع ذلك في: المغني ١٩٨٩ – ٨١٨، والخصائص ٢٣٦٦/٢، ٣٧٠، والبرهان في علوم القرآن للزركش ٢٥٤/٢، والمقرب ٢٢٧، وشرح المفصل ٣/٣٠٠،

<sup>(</sup>۲) راجع: مشكل إعراب القرآن ۸۲۲/۲، والنبيان ۱۲۹۱/۲، والسدر ۲۹/۱۱، وإعسراب النحاس ۲۶/۱۷، وإعراب ابن خالويه ۱۱۱ والبحر ۲۶٫۳۸، والقرطبي ۸۰/۲۰. (۳) راجع ذلك في الكشاف ۷۵۱/۲، وإعراب النحاس ۲۶۳۷، والقرطبي ۸۰/۲۰.

للترتيب والتعقيب والسببية (۱)، و "أنذر" فعل ماض، والتاء فاعل، والكاف والميم مفعول أول لأنذر (ناراً) مفعول ثان له (تلظى) أى: تتوهج. فعل مضارع فى موضع النعت لا "نارا" وأصله: تتلظى، وقرئ (۱) بها (۱). فحذف ت إحدى التاءين تخفيفا. ولو كان فعلا ماضيا لقيل: تلظت، لأن النار مؤنثة. (لا) حرف نفى (يصلاها) "يصلى" فعل مضارع والهاء والألف فى موضع نصب بيصلى، والجملة فى موضع النعت أيضا للنار (إلا) حرف إيجاب (الأشقى) رفع فاعل يصلى (الذي) نعت للأشقى "كذب" صلته.

(وتولى) عطف عليه (وسيجنبها) الواو حرف عطف، والسين حرف استقبال، يجنب فعل مضارع مبنى للمفعول، والهاء والألف مفعول ثان ليجنب: (الأتقى) (1). رفع نائب فاعل يجنب. (الذي) نعت للأتقى (يؤتى) فعل مضارع

<sup>(</sup>۱) قال ابن هشام في المغنى: تكون الفاء عاطفة وتغيد ثلاثة أمور: أحدها السترتيب، وهسو نوعان: معنوى كما في قام زيد فعمرو، وذكرى وهو عطف مفصل على مجمل، نحسو: فأزلهما الشيطان عنهما فأخرجهما مما كانا فيه، - البقرة ٣٦ - وقال الفراء: إنها لا تفيد الترتيب مطلقا واحتج بقوله: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أوهسم قسائلون الأعراف ٣، وأجيب بأن المعنى أردنا إلهلاكها أو بأن الترتيب ذكرى. وقال الجرمى: لا تفيد الفاء الترتيب في البقاع. الأمر الثاني التعقيب وهو في كل شيئ بحسسبه الشالث: السببية وذلك غالب في العاطفة جملة أو صفة. راجع: المغنى ٢١٣- ٢١٦، ومعانى الفراء ٢١/١

<sup>(</sup>٢) في الأصل: وقرأ

<sup>(</sup>٣) وهى قراءة عبيد بن عمير ويحيى بن يعمر وطلحة بن مصرف. راجع ذلك في: القرطبى ، ٨٦/٢، والكشاف ٤٩٤/١، والبحر ، ٤٩٤/١، وإعراب النصاس ، ٢٤٣٧، والسبعة لابن مجاهد ، ٦٩٠.

<sup>(</sup>٤) ورد فى الدر المصون ٣٠/١١ "قبل الأشقى والأتقى بمعنى الشقى والتقى ولا تفصيل فيهما؛ لأن النار ليست مختصة بالأكثر شقاء وتجنبها ليس مختصا بالأكثر تقوى، وقيل: بل هما على بابهما وإليه ذهب الزمخشرى: إذا المقصود المبالغة في صفيتهما

صلة الذى (ماله) نصب مفعول / به والهاء جر بالإضافة. (يتزكى) فعل ١٦ مضارع فى موضع نصب على الحال من الضمير فى يؤتى، أى: يؤتيه متزكيا، أى: مخرجاً للزكاة.

وقيل: طالبا لأن يكون زاكياً عند الله تعالى لا للرياء والسمعة. وقيل: متطهراً من ذنوبه، أى: يقصد بهذا الانفاق تكفير ذنوبه. وقيل: هو بدل من يؤتى، فلا محل له من الإعراب؛ لدخوله فى حكم الصلة، والصلة لا محل لها من الإعراب أ. (وما لأحد عنده من نعمة) ما. حرف نفى "لأحد" جار ومجرور فى محل نصب على أنه خبر "ما" مقدم متعلق بمعنى الاستقرار. "وعنده" نصب على أنه خبر "ما" مقدم تعلق بمعنى الاستقرار فى موضع رفع على أنه ظرف مكان، والهاء جر بعند "من نعمة" جار ومجرور فى موضع رفع لأنه اسم "ما" ، ومن صلة مؤكدة "تجزى". فعل لم يسم فاعله فى موضع النعت لنعمة "ألا ابتغاء".

المتناقضتين فقيل: الأشقى وجعل مختصا بالصلّى كأن النار لم تخلّق إلا لسه، وقيل: الأتقى وجعل مختصا بالنجاة كأن الجنة لم تخلق إلا له. وقيل: هما أبو جهل أو أمية بسن خلف وأبو بكر عليه أ. هـ. فأل جوابه إلى أن المراد بهما شخصان معينان. راجع الكشاف ٤٩٤/٤ بتصرف، والبحر ٤٩٤/١٠.

<sup>(</sup>۱) قال أبو حيان عن هذا الوجه، وهو إعراب متكلف، وقد ذكر الزمخشرى الرأبين فى كتابه. راجع: الكشاف ۷۵۲/۶، ۷۵۳، والبحر ۴۹٤/۱، والسدر المصون ۲۱/۱۱، والفريد ۲۸۵/۶.

 <sup>(</sup>٢) أى: تُجزى الإنسان . قال السمين: وإنما جئ به مضارعا مبنيا للمفعول لأجل الفواصل،
 إذ الأصل: يُجزيها إياه، أو يجزيه إياها. راجع: الدر ٣٢/١١.

<sup>(</sup>٣) راجع: النبيان ٢/١٢٩١، وإعراب النحاس ٥/٥٦، وإعـــراب ثلاثيــن ســـورة ١١٥، والكشاف ٤٥٣/٤، ومشكل إعراب القرآن ٨٢٣/٢ وأجاز الفراء الرفع في ابتغاء علـــي البدل من موضع "نعمة" راجع المعاني ٣٧٣/٣، والقرطبي ٨٩/٢، والبحر ٨٩/٢٠.

لابتغاء، فهو فى الحقيقة مفعول له. وقيل: الاستثناء محمول على المعنى، والتقدير: لم يعط ما له لشيئ إلا لابتغاء ما يعطى من الشواب (١)، والابتغاء: الطلب، أى: إلا لطلب التوجه إلى ربه الأعلى. (وجه) جر بالإضافة (ربه) جو بإضافة وجه إليه والهاء فى محل الجر بالإضافة (الأعلى) نعت للرب (ولسوف يرضى) مثل ما سبق فى قوله: "ولسوف يعطيك(١) إلا أن التقدير هنا: ولسوف هو يرضى.

## الشمس (إعراب سورة الشمس) ٤٠٠

(والشمس) جر بواو القسم، وما بعدها عطف عليها، وقد ذكرنا في غير موضع أن الواو الأولى في نحو هذا التي للقسم وما عداها للعطف". (وضحاها) أي: ضوؤها. جر عطف على الشمس، والهاء والألف في موضع جر بالإضافة (والقمر) جر عطف أيضنا. (إذا) ظرف العامل فيه معنى القسم (أ). (تلاها) فعل ماض والهاء مفعول به والفاعل مضمر يعود إلى القمر "والنهار"

<sup>(</sup>١) راجع: الفريد ٤/٥٨٥.

<sup>(</sup>٢) وفي الدر ٣٣/١١ قوله "ولسوف يرضي" جواب قسم مضمر.

<sup>(</sup>٣) راجع: التبيان ٢/١٢٩٠.

<sup>(</sup>٤) قال السمين: في قوله "إذا تلاها" وما بعده إشكال؛ لأنه إن جعل شرطا اقتضى جوابا ولا جواب لفظا وتقديره غير صالح. وإن جعل ظرفا محضا استدعى عاملا وإعماله مشكك؛ لأن فعل القسم حال لأنه إنشاء، و "إذا" ظرف مستقبل والحال لا يعمل فـــى المستقبل لاختلاف زمان العامل والمعمول. ويجوز تقدير العامل ولا يلزم اختلاف الزمانيين، لأنه يجوز أن يقسم الآن بطلوع النجم في المستقبل، فالقسم في الحال والطلوع في المستقبل ويجوز أن يقسم بالشيئ الذي سيوجد. وتقدير المحذوف جائز قبل الظرف وهــو فعـل القسم، ولا يضر كونه إنشائيا لأن الحال حينئذ سنكون مقدرة أ. هــ. ملخصا. راجــع: الدر ١١/٢١١ - ١٨، والبحر ١٠/٤٨، ٤٨٨، والكشاف ٤٧٤٦٤.

معطوف أيضا<sup>(۱)</sup>. (إذا) ظرف أيضا، وهو مثل الأول، والظرفان في موضيع الحال (جرَّها) فعل ماض ومفعول به والفاعل مستتر يعود على النهار، قيل: الضمير المفعول به للشمس؛ لأن الشمس تتجلى تمام الانجلاء إذا انبسط النهار. وقيل: للطلمة. وقيل: للدنيا، وقيل: للأرض، وإن لم /يجر لهن ذكر؛ لأن المعنى يدل عليهن، والعلم يحيط بهن، كما قالوا: هبت شمالا، وأرادوا: الريح، وأصبحت باردة، وأرادوا: الغواة (والليل إذا يغشاها) معطوف أيضا، وهو مثل ما تقدم قيل: الضمير المنصوب للشمس، أي: يغشى الشمس بظلمته عند غروبها. وقيل: للأفاق، وقيل: للأرض (۱). يقال: غشى الشيئ الشئ: إذا عدلاه

<sup>(</sup>۱) منع الزمخشرى العطف على معمولى عاملين، ولهذا اتجه له أن يسأل في قوله تعالى: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها.. الآيات، فقال: فإن قلت نصب إذا معضل؛ لأنك أن جعلت الواو عاطفة وقعت في العطف على عاملين يعنصى أنّ، إذا عطف على "إذا" المنصوبة بأقسم، والمخفوضات عطف على الشمس المخفوضة بواو القسم. قال: وإن جعلتهن للقسم وقعت فيما انفق الخليل وسيبويه على استكراهه، يعنى أنهما استكرها ذلك لنلا يحتاج كل قسم إلى جواب يخصه، ثم أجاب بأن فعل القسم لما كان لا يذكر مع واو القسم بخلاف الباء صارت كأنها هي الناصبة الخافضة فكان العطف على معمولى عامل. قال ابن الحاجب: وهذه قوة منه واستنباط لمعنى دقيق، ثم اعترض عليه بقوله؛ فلا أقسم بالخنس الجوارى الكنس والليل إذا عسعس الجان الجار هنا الباء، وقد صرح معه بفعل القسم فلا تنتزل الباء منزلة الناصبة الخافضة أ.هـ. وبعد فالحق جواز العطف على معمولى عامين في نحو قولك في الدر زيد والحجرة عصرو، ولا إشكال حينئذ في الآية. راجع: المعنى عميل القول في هذه المسألة ذكره السمين في الدر الدراك المسألة ذكره السمين في الدراك المعالي القول في هذه المسألة ذكره السمين في الدراك الدراك الكثراف عادي الكثراف عادي الكثراف على القول في هذه المسألة ذكره السمين في الدراك المناف على الكثراف على الكال القول في هذه المسألة ذكره السمين في الدراك المناف على الكال المناف على القول في هذه المسألة ذكره السمين في الدراك المناف على الكفرة الكثراف على القول في هذه المسألة ذكره السمين في الدراك المناف على الكفرة الكثراف على القول في الأية المسألة نكره السمين في الدراك المناف على الكفرة الكفرة المسألة نكره السمين في الدراك الكفرة الكفرة الكفرة المسألة نكرة الكفرة الكفرة

<sup>(</sup>٢) راجع: الكشاف ٧٤٦/٤، والقرطبي ٧٤/٢٠، ومعانى الفراء ٢٦٦/٣ واستظهر أبوحيان أن يكون الضمير في جلاها يعود إلى الشمس كما في البحر ٤٨٦/١٠.

<sup>(</sup>٣) راجع القرطبي ٧٤/٢٠، والدر المصون ١٨/١١، والبحر ٤٨٦/١، وقـــال أبوحيـان: والذي تفتضيه الفصاحة أن الضمائر كلها إلى قوله "يغشاها" عائد على الشمس.

فغطاه (۱). (والسماء) معطوف أيضا. (وما بناها) ما يجوز أن تكون مصدرية، أى: وبنائها، وأن تكون بمعنى من، أى: ومن بناها وهو الله عز وجل (۱). قيل: وإنما جيئ بما دون من لإرادة معنى الوصفية والتقدير: والسماء والقادر العظيم الذى بناها.

وقال بعضهم: "ما" بمعنى الذى (<sup>(7)</sup>)، ومعنى هذا: أنَّ "ما" أشبهت الذى فـــى الإبهام، وفى كونها موصولة وتصلح لذى العلم وغيره، وهذا المراد بقولهم: إن "ما" بمعنى الذى، وكذا "ما" فى قوله: (والأرض وما طحاها) أى: بسطها (ونفس وما سواها) المعطوفان أيضا يجوز فيهما ما جـاز فــى الأول مـن الأوجــه. (فألهمها) عطف على (سواها)، وهذا يدل على أنَّ "ما" بمعنى مَن الأجل تشاكل النظم أى: ومَن سوى هذه النفس. (فألهمها فجورها وتقواها) أى: أعلمها الخير والشر، فالفاء حرف عطف للترتيب والتعقيب "وألهم" فعل ماض، والهاء والألف مفعول أول، "وفجورها" مفعول ثان ومضاف إليه، "وتقواهـــا" عطف علــى فجورها. (قد) حرف تحقيق (أ). (أفلح) فعل ماض (مَن) فى موضع رفع فــاعل أفلح" (زكاها) صلة مَن. (وقد خاب من دساها) معطوف على (قد أفلـــح مــن زكاها) وإعرابه كإعرابه، والضمير المستتر فى زكاها ودساها. يجوز أن يكون

<sup>(</sup>١) اللسان: غشا.

<sup>(</sup>٢) قال الزمخشرى: والوجه أن تكون موصولة وإنما أو شرت على مَن لإرادة معنى الوصفية، كأنه قيل: والسماء والقادر العظيم الذى بناها راجع: الكشاف ٤٧/٤.

<sup>(</sup>٣) وإليه ذهب الحسن ومجاهد وأبو عبيدة واختاره الطبرى وأجاز فهيا المصدرية أى: وبناء السماء وإليه ذهب الزجاج والمبرد. راجع: تفسير الطبرى ٢٠٩/٣٠، معانى القرآن للزجاج ٣٣٠/٥، والدر المصون ١٨/١١ – ١٩ والتبيان ٢٠٩/٢، والفريد ٤٧٨/٤.

<sup>(</sup>٤) ذكر ابن هشام من معانى قد الحرفية التحقيق نحو "قد أفلح" وقد حمل عليه بعضهم قوله تعالى "قد يعلم ما أنتم عليه" قال الزمخشرى: دخل لتوكيد العلم وبرجع ذلك إلى توكيد الوعيد. راجع: المعنى ٢٣١.

لله جل ذكره، والعائد إلى من الضمير المنصوب المستتر حملا على المعنى، كأنه قيل: قد أفلحت نفس أو فرقة زكاها الله تعالى، أى: طهرها وأنماها بالطاعة وقد خابت من دساها الله تعالى أى: أخفاها بالمعصية وأخملها وغمسها فيها. ويجوز أن يكون الضمير الفاعل في "زكاها" ودساها للإنسان صاحب النفس، والعائد إلى من الضمير المنصوب أيضا، أى: قد أفلح من زكى نفسه وأنماها بالطاعة (١).

(وقد خاب من دساها) أى: أخفاها وسترها بالمعصية، وأصل دساها: دسسها، فأبدل من إحدى السينين ياء /، كما أبدلت في قصيت أظفاري وإنما هو عهم قصصت، فأبدل من إحدى الصادين ياء، وقلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح مسا قبلها، فبقى دساها(٢). كما ترى ودس الشيئ أخفاه (٦). واختلف في جواب القسم، فقيل: قد أفلح على تقدير حذف اللام، والتقدير: لقد أفلح، وإنما حذف ت لطول الكلام بين القسم وجوابه وقيل: لما كان اللام للتأك قد أيضا تغيد التأكيد استغنى بقد عن اللام.

الإعلال والإبدال ٣٧٠.

<sup>(</sup>۱) راجع: القرطبي ۲۷/۲۰، والبحر ۴۸۹/۱۰، وإعراب النحاس ۲۳٦/ ومعاني الفراء ۲۲۷/۳

<sup>(</sup>۲) "دستاها" ثلاثي مزيد على وزن فعلها. واختلف فيه على قولين: فذهب الفراء وأبوعبيدة اللى أنه من دس ، والأصل: دسسها فقوالت السينات فأبدلت الأخيرة ياء، ثم تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا. قال أبوعبيدة: والعرب تقلب حروف المضارعة إلى الياء. وذهب الليث إلى أنه دسا فلان يدسو نقيض زكا يزكو وعلى هذا لا إبدال فيه. راجع: معلني الفراء ٢٦٧/٣، ومجاز القرآن ٢٠٠/٢، ومعانى الزجاج ٣٣٢/٥ ومعجم مفردات

<sup>(</sup>٣) راجع اللسان: دسس.

واختلف فى تقديره، فقيل: تقديره ليدمدمن الله على أهل مكة، لتكذبيهم رسول الله على أهل مكة، لتكذبيهم رسول الله على كما دمدم على شمود؛ لأنهم كذبوا صالحا الله الله على تسانيث ليبعثن أو ليحاسبن. (كذبت) "كذب" فعل ماض، والتاء حرف يدل على تسانيث الفاعل. (ثمود) فاعل "كذبت" وهو غير منصرف للتأنيث والتعريف؛ لأنه اسسم قبيلة (بطغواها) جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بكذبت، أى: كذبت ثمود نبيها صالحا على بسبب طغيانها(١)، أى: مجاوزتها الحد فى الكفر.

والطغوى فَعلى من الطغيان، وهو مجاوزة الشيئ حده، والواو مبدلة مسن ياء مثل التقوى. ومن قال: طغوت كانت الواو أصلا عنده (٦). "إذ" ظرف معمول لكذبت مضاف إلى انبعث، أى: طغت فانبعث أشقاها للعقر (٤)، وقيل: يجوز أن يكون العامل فيه عقروها، ويكون التقدير: فعقروها إذ انبعث أشقاها. قيل: وفيه

<sup>(</sup>۱) كذا قدره الزمخشرى في الكشاف ٤/٤٪، وراجع الأقوال السابقة في القرطبي ٢٠/٢٠، ٧٧ والبحر ٢١،٢٠/١، والدر ٢١،٢٠/١ وإعراب ثلاثين سورة ١٠٠، والتبيان ٢٠/٢٠.

<sup>(</sup>٢) وهذا أحد الأوجه الجائزة في الباء هنا، وقيل: إنها للاستعانة وبه بدأ الزمخشري ويعني: فعلت التكذيب بطغيانها، كقولك: "ظلمني بجرأته على الله تعالى". والثالث: أنها للتعديسة، أي: كذبت بما أوعدت به من عذابها ذي الطغيان. راجع هذه الأقسوال فسى الكشاف ٧٤٨/٤، والدر المصون ٢٣/٢٢/١١.

<sup>(</sup>٣) راجع التبيان ٢/ ١٢٩ وفصل الزجاج الكلام فيها قائلا: إنها من ذوات الياء، أى: بطغيانها، وأصل: طُغواها طغياها، وفعلى إذا كانت من ذوات الياء أبدلت فى الاسم واوأ ليفصل بين الاسم والصفة، تقول هى التقوى من تقيت وامرأة خريا لأنها صفة ١٠. هـ. وقال الفارسى إنها من ذوات الواو، إذ حكى أبوالحسن طغا يطغو فعلى هذا تكون كالدعوى من دعوت، وحكوا على لغة الواو الطغوان والطغوى وطغوت، فالواو على هذا جاءت على الأصل. راجع: معانى القرآن ٥/٣٣٣، والتكملة ٢٦٩، ومعجم مفردات الإبدال والإعلال ١٧٤.

<sup>(</sup>٤) راجع: التبيان ٢/ ١٢٩٠، والدر ٢٣/١١، والكشاف ٤/٤٨/

بعد. ومعنى انبعث: قام ونهض يقال: بعثته لهذا الأمر فانبعث له، أى قام وانتدب (۱). (أشقاها) رفع بانبعث ومضاف إليه، أى: أشقى ثمود، أى: أكرهم شقيا، وهو قدار بن سالف (۲). وعن الكلبى: هما رجلان قدار بن سالف ومصدع بن دهر وكانا عقرا الناقة. قال: ولم يقل: أشقياها؛ لرؤوس الآى (۲).

قال الزمخشرى: ويجوز أن يكون جماعة والتوحيد لتسويتك في أفعل النفضيل إذا أضفته (1). بين الواحد والجمع، والمذكر/ والمؤنث - وكان يجوز: حح أشقوها، كما تقول: أفاضلهم والضمير في لهم يجوز أن يكون للأشقين، والتفضيل في الشقاوة؛ لأن من تولى العقر وباشره كانت شقاوته أشهر وأبلغ انتهى كلامه (٥). (فقال) عطف على "كذبت"، والفاء جواب "إذ" (١). (لهم) متعلق بسو "قال" (رسول الله) رفع بقال، ومضاف إليه (ناقة الله) نصب على التحذير والإغراء بإضمار فعل تقديره: احذروا ناقة الله أن تمسوها بسوء، واحفظوا ناقة الله أن تمسوها بسوء، واحفظوا ناقة الله أن تمسوها بسوء، واحفظوا ناقة الله أن بهني: شربها وهو نصيبها

<sup>(</sup>١) راجع: اللسان والصحاح والقاموس: بعث.

<sup>(</sup>٢) راجع القرطبي ٢٠/٧٠، والكشاف ٤٨/٤، والدر ٢٤/١١.

<sup>(</sup>٣) هذا على رأى المؤلف، وقال الفراء: ولم يقل: أشقياها وذلك جائز لو أتى؛ لأن العسرب إذا أضافت أفعل التى يمدحون بها وتدخل فيها من إلى أسماء وحدوها فى موضع الاثنين والمؤنث والجمع، فيقولون للاثنين: هذان أفضل الناس وهذان خير الناس ويثنون أيضل. أ.هـ معانى الفراء ٢٦٨/٣ وراجع ما قاله النحاس فى إعرابه ٢٣٨/٥.

<sup>(</sup>٤) أى: إلى معرفة؛ لأن إضافته إلى نكرة لا يجوز فيه إلا أن يكون مفردا مذكرا.

<sup>(</sup>٥) انظر ذلك في الكشاف ٤/٤٨/٤، والبحر ١٠/١٠، والدر ٢٤/١١.

<sup>(</sup>٦) قاله ابن خالويه في إعرابه ١٠٤، وهو بعيد. ولعله يقصد المعنى لا الصناعة النحوية.

<sup>(</sup>٧) راجع: إعراب ثلاثين سـورة ١٠٤ والتبيـان ٢٠٠/١، والكشـاف ٢٤٨/٤ والبحـر ١٢٩٠/١، والكشـاف ٢٤٨/٤ والبحـر ١٠٤٠٠، والقرطبي ٢٠/١٠. قال السمين في الدر ٢٤/١١: وإضمار الناصب هنـا واجب لمكان العطف، لأنه يجب إضماره في ثلاثة مواضع: ١- أن يكون المحذر نحـو اياك. ٢- أن يوجد فيه عطف ٣- أن يوجد فيه تكرار نحو: الأسد الأسد.

من الماء (فكذبوه) عطف على فقال؛ لأنه قال لهم: إن عقرتموها انتقم الله منكم. (فكذبوه) الواو ضمير الفاعلين والهاء مفعول به "فعقروهـــا" معطــوف عليـــه، والهاء نصب مفعول به (فدمدم) أي: فأطبق. الفاء حسرف عطف للترتيب والتعقيب "ودمدم". فعل ماض (عليهم) متعلق بدمدم (ربهم) فاعل دمدم، ومضاف إليه (بذنبهم) متعلق بدمدم أيضا، أي: بسبب ذنبهم، وقيل: دمدم بمعنى (1)، أي: أهلك والدمدمة: إهلاك باستئصال عن بعض أهل اللغة(1). (فسواها) عطف على "دمدم"، والهاء مقعول به، وهي راجعـــة للدمدمــة، أي: سوى الدمدمة عليهم بمعنى عمهم بها. وقيل: لثمود على معنى فسُوى بالأرض، وقيل: الصيحة، وقيل للأبنية، أي: سوى أبنيتهم بهدمها وجير انها (الله ولا الم يخاف) "لا حرف نفى "يخاف" فعل مضارع، وفاعل مستتر "عقباها". مفعول ومضاف إليه، ومحل الجملة النصب على الحال من الضمير المستتر في "فسواها" الراجع إلى الله تعالى، أي: فسواها غير خائف عقبي ما صنع بهم من الإهلاك(٤)، أي: عاقبتها وتبعتها كما تخاف الملوك والولاة. عن ابــن عبـاس رضى الله عنهما وغيره (٥). وقيل: فاعل يخاف صالح عليه السلام؛ لأن الله تعالى نجاه حين أهلكهم فكان قد وعده بالنجاة حين أوعدهم. وقيل: العاقر أي: انبعث أشقاها غير خائف عقبي فعلته التي فعلها بجهله واغتراره بالله تعللي(١). وقرأ نافع وابن عامر "فلا يخاف" بالفاء عطفا على ما قبله والضمير المســـتتر

<sup>(</sup>١) رواه الضحاك عن ابن عباس كما في القرطبي ٧٩/٢٠.

<sup>(</sup>٢) قاله المؤرِّ السدوسي. وراجع اللسان والصحاح والقاموس دمم.

<sup>(</sup>٣) راجع هذه المعانى فى القرطبى ٢٠/٧٠، والدر المصون ٢٠/١١، ومعانى الفراء (٣) ٢٠٩٦، والبحر ٢٠/١٠، ومشكل القرآن ٢/١٢٨، ومعانى الزجاج ٣٣٣/٥.

<sup>(</sup>٤) راجع: التبيان ٢/١٢٩٠.

<sup>(</sup>٥) راجع: القرطبي ٢٠/٧٩، ٨٠.

عامر "فلا يخاف" بالفاء عطفا على ما قبله والضمير المستتر فيه لله جل ذكوه، أى: فلا يخاف الله تبعة ما أنزل بهم (١). / والفرق بين الفاء والواو أن الفاء إذا • حطف بها كان الثانى من سبب الأول؛ لأن الفاء فيها معنى الجواب، فهى للترتيب وليست الواو كذلك.

وقال الشيخ أبو على: الفاء للعطف على قوله: فكذبوه فعقروها فلا يخاف، كأنه تبع تكذيبهم وعقرهم إن لم يخافوا، انتهى كلامه (١). قيل: فالمنوى في "و لا يخاف" عائد على قوله للعاقر، وهو واحد على قول الجمهور، وإنما نسب العقر إلى جميعهم لرضاهم بفعله (١)، والضمير في عقباها للفعلية، أو للدمدمة، أو للعقوبة، أو للتسوية (٤). والله تعالى أعلم بكتابه.

# ٢٦ (إعراب سورة البلط)

(لا) قيل: هي صلة، أي: زائدة مؤكدة (٥)، وجاز وقوعها في أول السورة، وهي لا نزاد في أول الكلام لكون ذكر الشئ أول الكلام يدل على الاهتمام به، وكونه زائداً يفيد عدم الاهتمام به، لأن القرآن متصل بعضه ببعض فهو في حكم كلام واحد. وقيل: "لا" هنا نافية غير زائدة، واختلف في منفيها، فقيل: إنه شيئ نقدم، وهو ما حكى عنهم كثيراً من إنكارهم البعث فقيل لهم: ليس الأمرر

<sup>(</sup>۱) راجع ذلك فى الكشف ۲۸۲/۲، والسبعة ۲۸۹، والسدر المصون ۲۰/۱، والبصر ۱۰/۲۰، والبصر ۲۰/۱، والبصر ۴۲۰/۱، والكشاف ۴۹/۲ والقرطبى ۲۰/۸، وإعسراب النصاس ۲۳۹/۵، ۲۳۹، ۲۲۰، ومعانى الفراء ۲۲۹/۳، وإعراب ثلاثين سسورة ۲۲۹، والنبيان ۲۰۰/۲، والنبيان ۲۲۰۰۲،

<sup>(</sup>٢) راجع الحجة ٦/٠٣٠، والفريد ١٨١/٤.

<sup>(</sup>٣) القرطبي ٧٠/٢٠، والبحر ٧٠/١٠، والكشف لمكي ٢/٣٨٢.

<sup>(</sup>٤) راجع: القرطبي ٢٠/٠٠، والكشاف ٤/٤٩، والفريد ٦٨١/٤.

<sup>(°)</sup> وهو قول الأخفش. راجع القرطبي ، ٥٩/٢، ومشكل إعراب القرآن ،٩١٨/٢، وإعـــراب القرآن ٤١٨/٢، وإعـــراب القرآن للنحاس ، ٢٢٧/ والتبيان ،١٢٥٣/، وإعراب ثلاثين سورة ٨٧.

كذلك(۱)، ثم استؤنف القسم قالوا: وإنما صح ذلك؛ لأن القرآن كلسه كالسورة الواحدة، ولهذا يذكر الشيئ في سورة، وجوابه في أخرى(۱). نحو "وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون "(۱). جوابه: "ما أنت بنعمة ربك بمجنون "(۱) وقيل: إن منفيها أقسم، وذلك على أن يكون إخباراً لا إنشاء (۱)، واختاره الزمخشري، قال: والمعنى في ذلك أنه لا يقسم بالشيئ [إلا] (۱) إعظاما اله؛ بدليل: "فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم "(۱)، فكأنه قيل: إن إعظامه بالقسم كلا إعظام، أي: أنه يستحق إعظاما فوق ذلك انتهى (۱). وقيل المعنى: إنى لا أقسم بهذا القسم العظيم؛ لأن الأمر أظهر من أن يحتاج فيه إلى القسم، وهذا أبلغ في شأن المقسم عليه وإعظام القسم، وقيل: المعنى لا أقسم بهذا البد بعد خروجك منه (۱) وقيل: لا أقسم به وأنت فيه بلا قسم بك (۱)، وقيل: هو

<sup>(</sup>۱) راجع دراسات لأسلوب القرآن ۷۸/۱ وفرق الشيخ عمم محمد الله -بين لا هنا وبينها في "لا" في قوله: لا في "لا" في قوله: فلا أقسم بيوم القيامة كما زعم بعض النحويين لأنها ليست في أول السورة، فمجيئها بعد الفاء، والفاء عاطفة جملة على جملة يخرجها عن كونها بمنزلتها في لا أقسم فهي إذاً زائدة للتوكيد أ. هـ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>۲) راجع: الكشف ۲/۰۵۰، وتفسير الطبرى ۳۲۲/۱۲، ۲٤٦/۳، وأمالي الشجرى ۱۱۹/۲ – ۲۲۲.

<sup>(</sup>٣) الآية ٦ من سورة الحجر.

<sup>(</sup>٤) الآية ٢ من سورة القلم.

<sup>(</sup>٥) راجع المغنى ٣٢٨.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٧) الأيتان ٧٥، ٧٦ من سورة الواقعة.

<sup>(</sup>٨) راجع: الكشاف ٢٤٦/٤، والمغنى ٣٢٨.

<sup>(</sup>٩) حكاه مكي كما في القرطبي ٢٠/٢٠.

<sup>(</sup>١٠) راجع التبيان ٢/١٢٨٨.

نفى للقسم على سبيل التأكيد، فقد يؤكد الكلام بنفى القسم كما يؤكد بإثبات القسم، وقيل: الاصل: لأقسم – بلا ألف(١). فأشبعت الفتحة فحصل منها ألف(١). "أقسم" فعل مضارع وفاعله مستتر / وجوبا (بهذا) متعلق بأقسم (البلد) نعبت لهذا، حويجوز أن يكون بدلا منه أو عطف بيان. قيل: والفرق بين البدل وعطف البيان: أن البدل يقدر في موضع الاسم الأول كأنك لم تذكر الأول، وعطف البيان إن ذكرت الأول، وعطف البيان إن ذكرت الأول لم يعرف حتى تذكر الثاني، وإن ذكرت الثاني لم يعرف حتى تذكر الأول فمجموعهما فائدة الاسم(١). (وأنت حل) جملة اعتراض بين القسم والمعطوف عليه، وقيل: الواو للحال عند الأكثر(١)، وقال بعضهم: (وأنت حل) في معنى الاستقبال محتجا بأن السورة مكية وأين السهجرة عن وقت نزولها(١)؟ "وأنت" مبتدأ "وحل" خبره، و "حل" مصدر بمعنى الحسلال(١) على

<sup>(</sup>۱) قال مكى فى الكشف ٣٤٩/٢ توله: لأقسم قرأة قنبل بهمزة بعد اللام من غير ألف، وقرأ الباقون بألف بعد اللام وبهمزة قبل القاف وحجة من قرأ بغير ألف أنه جعل السلام لام قسم دخلت على "أقسم" وجعل أقسم حالا، وإذا كان حالا لم يلزمه النون. وقيل أنسها لام التوكيد دخلت على المضارع وليست لام القسم. راجع التبيان ١٢٥٣/٢، والقرطبى ٥٩/٢، والبحر ٩١/١٠.

<sup>(</sup>٢) قال أبوحيان في البحر ٩١/١٠ "والأولى عندى أنها لام أشبعت فتحتها فتولدت منها ألف كقوله: أعوذ بالله من العقراب. أ. هـ..

<sup>(</sup>٣) راجع إعراب النحاس ٢٢٨، ٢٢٧، ٢٢٨ حيث نقل منه المؤلف بتصرف هذا وقد ذكر ابن هشام في المغنى ٩٣٥ ثمانية أمور افترق فيها عطف البيان والبدل فارجع اليها إن شهر.

<sup>(</sup>٤) راجع الدر ٦،٥/١١، والبحر ١٧٩/١٠.

<sup>(°)</sup> قاله الزمخشرى فى الكشاف ٤٣/٤، وراجع البحر ٤٨٠/١٠ حيث قال أبوحيان: وحملة على أن الجملة اعتراضية لا يتعين وقد ذكر أنها جملة حالية وهى حال مقارنة لا مقدرة ولا محكية، فليست من الإخبار بالمستقبل.

<sup>(</sup>۱) قال الأخفش فى قوله: وأنت حل، فمن العرب من يقول: أنت حل، وأنت حلال، وأنست حرم وأنت حرام، والمعنى واحد راجع معانى الأخفش ٧٣٨/٢، وإعراب ثلاثين سورة ٨٠٨.

<sup>(</sup>٢) وهو البلد.

<sup>(</sup>٣) قال الفراء: وصلحت "ما" للناس كقوله: "ما طاب لكم" ولم يقل: ما طاب وكقوله: "وما خلق الذكر والأنثى" وهو الخالق للذكر والأنثى، كل هذا جائز فى العربية. راجع معلنى الفراء ٣/٥٠ بتصرف، والقرطبي ٢٠/٢٠.

<sup>(</sup>٤) وذلك كقوله تعالى "والسماء ومابناها".

<sup>(°)</sup> قال ابن عباس، وهو بعيد، إذ "ما" على ذلك تكون نفيا راجع القرطبي ٢٠/٢٠، والكشاف ٧٤٣/٤، والدر ٢٠/١، وإعراب النحاس ٧٢٨/٠.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٧) وفى البحر ١٠/١٠ "وقال ابن عباس وعكرمة وابن جبير: المراد بالوالد الذى يولد له، وبما ولد العاقر الذى لا يولد له. جعلوا "ما" نافية فتحتاج إلى تقدير موصول يصح بـــه المعنى كأنه قال: ووالد والذى ما ولد وإضمار الموصول لا يجوز عند البصريين.

<sup>(</sup>٨) راجع: القرطبي ٢٠/٢٠، ٦٣، والبحر ١٨١/١٠، والفريد ٤ /٦٧٥.

الآخرة، وأصله من كبد الرجل وجعت كيده ثم استعمل في كل شدة (١)؛ أو منتصبا معتدلا على ما فسر (١). (أيحسب أن لن يقدر عليه أحد) الألف للاستفهام دخلت للتقرير، والضمير في "أيحسب" لقوى قريش، أي : أيظن هذا القوى في قدم قومه المستضعف المؤمنين به (١). و "أن " مخففة من الثقيلة، والتقدير: أنه لن يقدر عليه، وهي وما عملت فيه في موضع المفعولين ليحسب (١). "ويقدر". نصب بلن، و "عليه" متعلق بيقدر. "أحد" فاعل يقدر "يقول فعل مضارع" "أهلكت" فعل وفاعل (مالا) مفعول (لبدا) نعته، وأصله من تلبدا لشيئ إذا كثر واجتمع (٥). (أيحسب) تقديره مثل الأول. (أن لم يره أحد) / "أن" هي المخففة أيضا من الثقيلة، ٧٧ والتقدير: أنه لم يره أحد، وهي وما عملت فيه سادة مسد المفعولين، والهاء في "يره" مفعول، "وأحد" فاعل.

(ألم نجعل له عينين) هو أيضا تقرير "وله". متعلق بيجعل "عينين". مفعول يجعل (ولسانا وشفتين) عطف على عينين (وهديناه) أى: بينا له. فعل وفاعل ومفعول معطوف على ألم تجعل؛ لأنه بمعنى الماضى (النجدين) مفعول شان

<sup>(</sup>١) قال الزمخشري في الكشاف ٧٤٣/٤، وراجع الدر ١٠٦/١١.

<sup>(</sup>٢) القرطبي ٢٠/٢٠، ومعانى الفراء ٢٦٤/٣.

<sup>(</sup>٣) قاله القرطبي والزمخشري، واستظهر أبوحيان أن بكون الضمير عائدا على الإنسان، أى: هو لشدة شكيمته وعزته وقوته يحسب أن لا يقاومه أحد. راجع القرطبسي ٢٤/٢٠ والكشاف ٤٧٣/٤ والبحر ٤٨١/١٠ ومعاني الفراء ٢٦٤/٣، ومعاني الزجاج ٣٢٨/٥.

<sup>(</sup>٤) راجع: مشكل إعراب القرآن ٨١٩/٢، والفريد ٦٧٤/٤.

<sup>(°)</sup> ورد في اللسان: لبد ما نصه: ومال لبد كثير فناؤه، كأنه النبد بعضه على بعض وفي التنزيل: يقول أهلكت "مالا لبدا" قال الفراء: اللبد الكثير، وقال بعضهم: واحدت، ليدة ولبد: جماع. قال السمين: وقوله: "يقول أهلكت" يجوز أن تكون مستأنفة، وأن تكون حالا. الدر ٧/١١.

لهديناه على تقدير حرف الجر، أى: إلى النجدين (١)، أى: عرفناه طريق الخيير والشر والنجد، ما ارتفع من الأرض (فلا) الفاء حرف عطف (لا) حرف نفي بمعنى "ما". قال أبوالبقاء: وأكثر ما يجيئ هذا مكرر (7). مثل: (فيلا صدق و لا صلى) (7) وقال أبو إسحاق: "لا" هنا بمعنى لم (7)، ولذلك دخل الماضى من غير تكر ار، لأن "لا" لا تدخل على الماضى إلا مكرر (7)، نحو قوله عز وجيل: "فيلا صدق و لا صلى" قيل: إلا لضرورة (9).

قال أبو على: ما ذكره لا يلزم، بل يجوز التكرار وغيره، كما يجوز ذلك مع "لم" وغيرها، وهي متكررة في المعنى لدلالة آخر الكلام على معنى الأن معنى فلا اقتحم العقبة، فلا فك رقبة ولا أطعم مسكينا، ألا ترى أنه فسم اقتحام العقبة بذلك انتهى(١). وقال الكواشي وأكثر ما تجيئ مكررة، أو في الكلام معنى الاستفهام، المعنى فهلا أنفق ماله فيما يجوز به العقبة، وهو فك الرقبة واطعام

<sup>(</sup>۱) قال أبوجعفر النحاس: هذا على قول البصريين، وعند الكوفيين أنه ظرف مثــل أمـام وقدام. وقال الشيخ خالد فى التصريح جعله ظرفا مردود بأنه غير مبهم، وجعلــه ابـن هشام من الوهم الذى وقع فيه ابن الطراوة حيث قال فى المغنى ٧/٢٥ "ومن الوهـم.. قول ابن الطراوة فى قوله كما عسل الطريق الثعلب وقول جماعة فى: دخلت الــدار أو المسجد أو السوق. ان هذه المنصوبات ظروف، وإنما يكون ظرفا مكانيا ما كان مبهما، ويعرف بكونه ما كان صالحا لكل بقعة كمكان وناحية وجهة وأمام وخلف. والصواب أن هذه المواضع على إسقاط الجار توسعا أ.هــ وإليه ذهب المؤلف. راجـــع ذلـك فــى: إعراب النحاس /٧٠٠٠ والتصريح ٢٠٠/٠٤.

<sup>(</sup>٢) التبيان ٢/١٢٨٨.

<sup>(</sup>٣) سورة القيامة ٣١.

<sup>(</sup>٤) معانى الزجاج ٥/٣٢٩.

<sup>(°)</sup> وقال الفراء في معانيه ٣/٢٦٤ ولم يضم إلى قوله "فلا اقتحم" كلام آخر في به "لا" لأن العرب لا تكاد تفرد لا في الكلام حتى يعيدوها عليه في كلام أخر.

<sup>(</sup>٦) الحجة ٦/٤١٤، ١٥٤ بالمعنى وراجع الكشاف ٤/٤٤٪.

المساكين واليتامي (۱)؟ (اقتحم)، أى جاوز. فعل ماض (العقبة) مفعول، وهي الصراط. (وما أدراك) "ما" في موضع رفع بالابتداء أدراك فعل ماض ومفعول في موضع الخبر، والفاعل مستتر في أدرى عائد إلى ما، والتقدير: أى شييئ العقبة؟ أى: اقتحلم أدراك هو (ما العقبة) ابتداء وخبر أيضا، والتقدير: أي شيئ العقبة؟ أي: اقتحلم العقبة فحذف المضاف؛ لأنه فسره بقوله: "فك رقبة" وهو فعل سواء كان بلفظ الفعل أو بلفظ المصدر، والعقبة عين فلا نفسر بالفعل (۱)، وموضع الجملة نصب مفعول ثان لأدراك. قرأ ابن كثير وأبوعمرو والكسائي: فك رقبة بفتح الكاف ونصب رقبة على أن "فك" فعل ماض، ورقبة. مفعوله على تفسير المصدر وهو اقتحام بالجملة الفعلية لدلالتها عليه (۱)، كما قال: (إن مثل عيسس عند الله) (۱) الآية، ثم فسرها بقوله: "خلقه من تراب" وقرأ / الباقون (فك) برفع الكاف وجو رقبة على أن فك رقبة يعنى الاقتحام. ومن قرأ: فك بالفتح على أنه فعل ماض عطف عليه أو أطعم بلفظ الماض، وفاعلهما مستتر.

ومن قرأ: فك بالرفع على أنه مصدر قرأ أو إطعام بكسر الهمزة وألف ف بعد العين ورفع الميم وتتوينها غير مضاف عطفا على فك ولا ضمير فيها عند جمهور النحاة؛ لأن المصدر لا يتحمل الضمير وذهب بعض البصريين إلى أن

<sup>(</sup>١)قاله ابن زيد وجماعة من المفسرين كما في القرطبي ٦٦/٢٠.

<sup>(</sup>٢) قاله أبوالبقاء في التبيان ٢/١٢٨٨.

<sup>(</sup>٣) راجع: الكشف لمكى ٢/٥٧٦، ٣٧٦، وحجة أبيى زرعية، ٧٦٤، ٧٦٥، والكشياف ٤/٥٤، وإعراب النحاس /٢٣١، ٢٣٢، والسبعة لابن مجاهد ٦٨٦ والدر المصيون ١١/ ٩ ، ١٠، والبحر ٤/٣/١، والقرطبي ٧٠/٠، والحجة للفارسي ٢/٦٤.

<sup>(</sup>٤) من الآية ٥٩ من سورة آل عمران "إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب شم قال له كن فيكون".

المصدر إذا عمل في المفعول كان فيه ضمير كاسم الفاعل<sup>(۱)</sup>. (في يوم) متعلق بأطعم.

أو إطعام. (ذى) نعت ليوم (مسغبة) أى: مجاعة جر بالإضافة (يتيما) مفعول أطعم أو إطعام (١) نعت ليتيما. (مقربة) مضاف إليه، أى: ذا قربى أو مسكينا عطف على يتيما (ذا) نعت لمسكينا (متربة) مضاف وهي مفعلة من قولهم: ترب الرحل إذا أصابه التراب، ويقال: ترب الرجل إذا افتقر، أى: ليسس يحصل له إلا التراب، ومنه قوله على: "عليك بذات الدين تربت يداك" أى: إن فاتتك فقد حرمت، ويقال أيضا: أترب الرجل إذا استغنى، أى صار المال عنده ككثرة التراب (ثم كان) عطف على "فك رقبة" عند من فتح الكاف ومن ضمها كان عطفا على قوله: "فلا اقتحم العقبة"، "وثم" هنا بمعنى الواو عند

<sup>(</sup>١) قاله أبوالبقاء في التبيان ٢/٨٨٨، ١٢٨٩، وراجع الفريد ٤/٥٧٠.

<sup>(</sup>۲) قال ابن خالویه فی إعرابه: "يتيما" مفعول به، فعند البصريـــن ينتصــب بإطعــام؛ لأن المصدر يعمل عمل الفعل وإن كان منونا وقال أهل الكوفة: إذا نون أو دخلتــه الألــف واللام صحت له الأسمية وبطل عمله، وإنما انتصب يتيم عندهـــم بمشــتق مــن هــذا والتقدير: أو إطعام يطعم يتيما أ.هــ وهو تكلف لا داعى له. وقد تحدث عن ذلــك أبــو حيان ورد قول الفراء: إن نونت فليس من كلام العرب إلا مستكرها في الأشعار، فــاذا رأيته في شعر فهو على نية كلامين. حيث قال: ويرد عليه وجوده في أفصـــح الكــلام وهو القرآن الكريم. راجع: إعراب ثلاثين سورة ٩١، ومنهج السالك لأبي حيــان ٢١٢،

<sup>(</sup>٣) راجع: فتح البارى ٩/١١، وصحيح مسلم ١٤٦٦، وشرح السنة ٩/٨.

<sup>(</sup>٤) انظر ذلك فى مفردات الراغب: ترب ص ١٦٥، وورد فى الأضداد لابن خالويه ص ٣٨٠ وقال قطرب: من الأضداد قولهم: قد ترب الرجل، إذا افتقر وأترب إذا استغنى. قال ابن خالويه: وهذا عندى ليس من الأضداد لأن ترب يخالف لفظ أترب فلا يكون ترب من الأضداد؛ لأنه لا يقع إلا معنى واحد وكذلك أترب أ.هـ.

<sup>(</sup>٥) وهم ابن كثير وأبو عمرو والكسائي، والباقون على قراءة الضم.

قوم (۱)؛ لأن ثم توجب أن الثانى بعد الأول، والإيمان هو السابق المتقدم على غيره و لا يثبت عمل صالح إلا به و على بابه عند آخريـــن، وفيــه وجــهان، أحدهما: جيئ به لتراخى الأخبار، والتقدير: ثم أخبركم أنه كان من الذين أمنــوا فيكون لترتيب الأخبار لا لترتيب المخبر عنه (۱)، كقوله: "خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون "(۱) فأخبر جل ذكره أو لا بخلقه من تراب، ثم أخبر ثانيا بقوله: "لــه كن فيكون"، فالترتيب في الخبر، لا في الفعل والثاني: لتراخى القول (۱) فــآمنوا. بمعنى داوموا على الإيمان (من الذين) جار ومجرور في موضع الخبر. "ومـن" متعلقة بمعنى الاستقرار (آمنوا) فعل وفاعل والجملة صلة الذين. (وتواصـــوا) متعلق / بتواصوا. (وتواصوا بالمرحمـــة) (۱) عطف على آمنوا (بالصبر) متعلق / بتواصوا. (وتواصوا بالمرحمـــة) (۱) حب أي: بالرحمة عطف على ما قبله، والإشارة بأولئك إلى المذكورين بالإطعام في الميمنة) مبتدأ وخبر ومضاف إليه، والإشارة بأولئك إلى المذكورين بالإطعام في المسغبة والإيمان والتواحى بالصبر والرحمة. (والذين) مبتدأ. (كفروا) صلتـــه المسغبة والإيمان والتواحى بالصبر والرحمة. (والذين) مبتدأ. (كفروا) صلتـــه المسغبة والإيمان المتأود، والمنامة) ابتداء وخبر، ومضاف إليه فــى موضع خبر الأول، وإن شئت جعلت "هم" فصلا، ويكون أصحاب المشأمة خبر الأول، المنامة خبر الأول، وإن شئت جعلت "هم" فصلا، ويكون أصحاب المشأمة خبر

<sup>(</sup>١) يجرى الكوفيون ثم مجرى الفاء والواو. راجع تقصيل ذلك في المغنى ١٦١، ودراســـات لأسلوب القرآن ١١٩/٢ "القسم الأول".

<sup>(</sup>٢) راجع: التبيان ٢/١٢٨٩، والدر ١١/١١، والفريد ٢٧٦/٤.

<sup>(</sup>٣) من الآية ٥٩ من آل عمران، وقد تقدمت.

 <sup>(</sup>٤) راجع: البحر ١٠/٤٨٣ حيث قال أبوحيان "ويكون التراخى فى الذكر، كأنه قيل: ثم اذكر أنه كان من الذين آمنوا.

<sup>(°)</sup> الفعل "تواصوا" فعل مضارع معتل الواو ووزنه تفاعوا، وأصله: تواصيوا، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألف، فاجتمع ساكنان، فحذفت الياء (لام الكلمة) لسكونها وسكون الواو. أو استثقلت الضمة على الياء فحذفت فالتقى ساكنان فحذفت الياء.

<sup>(1)</sup> قال ابن خالويه "والمرحمة مفعلة من رحم يرحم، وإنما قال بالمرحمة ولم يقل بالرحمــة لتوافق رءوس الآي. إعراب ثلاثين سورة ٩٤.

الذين (عليهم نار مؤصدة) رفع بالابتداء "وعليهم" الخبر متعلق بمعنى الاستقرار "مؤصدة". نعت للنار، وقد مر في الهُمزة أنه قرئ "مؤصدة" بالهمزة وعدمه (١٠). المؤرد (اعراب للبورة الفرس)

(والفجر) جر بواو القسم، (وليال) عطف عليه (٢) (عشر) نعت لـ "ليالى". أقسم الله رجل ذكره - به كما أقسم بالصبح في قوله "والصبح إذا أسفر" (٦) وبربهما. وقيل: بصلاة الفجر (٤). (والشفع والوتر والليل). عطف كله.

قرأ حمزة والكسائى: والوِتر بكسر الواو، والباقون بفتحهما، وهما لغتان بمعنى.

فالفتح لغة أهل الحجاز، والكسر لغة قيس وتميم وأسد<sup>(٥)</sup>. والشفع في اللغة الثنان، والوتر: الفرد (إذا) ظرف العامل فيه معنى القسم، أي: أقسم (إذا يسرر)

<sup>(</sup>۱) قرأ أبو عمرو وحمزة وحفص بالهمز، والباقون بالواو، فالقراءة الأولى مـــن أصــدت الباب، أي: أغلقته أصد فهو مؤصد، ويحتمل أن يكون من أوصدت ولكنه همز الـــواو الساكنة لصمة ما قلبها. والقراءة الثانية تحتمل المادتين، ويكون قد خففت الهمزة لكونها بعد ضمة. راجع ذلك في: النشر ۲/۲۰، السبعة ۲۸۲، والقرطبـــي ۲۷۲/۲، والــدر ۱۱/۱۱، والقرطبي ۲/۲۰، والبحر ۲/۲۰/۱، والكشف ۲/۷۲/۳ والتبيان ۲/۲۸۹، والكشف ۲/۷۲/۳

<sup>(</sup>۲) وهو مجرور بفتحة مقدرة على الياء المحذوفة، والأصل: لَيَالَىَ بالفتح لأنه لا ينصرف، وإنما قدرت الفتحة مع خفتها لنيابتها عن الكسرة وهي ثقيلة، ونائب الثقيل ثقيل قاله ابن هشام والمراد: وليالى أيام عشر، وكان الوجه على هذا أن يقال: عشرة لأن المعدود مذكر، ويجاب عنه بأنه إذا حذف المعدود جاز الوجهان ومنه من صام رمضان وأتبعه بست من شوال، وسمع الكسائى: صمنا من الشهر خمساً. راجع: إعراب ثلاثين سرورة ٧٧ والمغنى ٨٧٩ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) الآية ٣٤ من سورة المدثر.

<sup>(</sup>٤) راجع: القرطبي ٢٠/٣٦، ٣٩، والكشاف ٧٣٤/٤.

<sup>(°)</sup> انظر ذلك في: الكشف ٢/٣٧٢، والسبعة ٦٨٣، والبحر ١٠/٤٦٩ والكشاف ٤/٥٣٠، والدر ١٠/١٠)، والحجة للفارسي ٤٠٢/٦.

أى: يمضى – وقرئ: يسرى بإثبات الياء فى حالتى الوصل والوقف، وبحذفها فيهما اجزاء عنها بالكسر، وحسن حذفها لتتوافق رؤس الآى، وبإثباتها فى الدرج وبحذفها مع كسرتها فى الوقف للفرق بين الحالين (١) (هل) حرف استفهام فيه معنى التقرير والموافقة على حقيقة ما فى ذلك من وجوب التعظيم له والتفضيل وقيل: معناه هنا التعجب. ويجوز أن يكون معناه "ما"(١) (في ذلك) جار ومجرور متعلق بمعنى الاستقرار فى موضع خبر قوله: "قسم"، والإشارة بذلك إلى ما ذكر مما أقسم به "لذى" جار ومجرور فى موضع النعت لـ "قسم"، واللام متعلق بمعنى الاستقرار (حجر) أى: عقل / مضاف إليه (ألم تر) الاستفهام بمعنى التقرير، وتربخ فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف الألف، وحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال، والرؤية بمعنى العلم؛ لأنهار وية القلب، ورؤية القلب علم ("). (كيف) اسم استفهام عن حال وقد تقدم. (فعل) فعل ماض "ربك" فاعل ومضاف إليه (بعاد) متعلق. بفعل، وصرف؛ لأنه اسم للحسى (إرم)

<sup>(</sup>۱) قرأ ابن كثير 'يسرى' بالياء وصلا ووقفا، وقرأ نافع 'يسرى' بياء فى الوصل وبغير ياء فى الوصل وبغير ياء فى الوقف. وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائى 'يسر' بغير ياء فى وصل ولا وقف. راجع ذلك فى: السبعة ٦٨٣، والبحر ١٩/١، والقرطبسى ٢٢/٢، ومعانى الفراء ٣٠/٢، والحجة للفارسى ٢٠٣/٦.

<sup>(</sup>Y) ذكر ابن هشام فى الفرق التاسع بين الهمزة وهل أن الاستفهام بهل يراد به النفى ولذلك دخلت على الخبر بعدها إلا كما فى قوله تعالى "هل جزاء الإحسان إلا الإحسان" الرحمن ٢٠. ثم ذكر أن الإنكار الذى تستعمل معه الهمزة وهل يأتى على ثلاثة أوجه: إنكار على من ادعى وقوع الشيئ ويلزم من هذا النفى، وإنكار على من أوقع الشيئ يختصان بالهمزة، وإنكار لوقوع الشيئ، وهذا هو معنى النفى، وهو الذى تتفرد به هل عن الهمزة، وقال الرضى: وتختص هل بحكمين: كونها للتقرير فى الإثبات، وإفادتها إفادة النافى. راجع ذلك فى: المعنى ٢٤٥٩، ٢٥، وشرح الرضى ٤٤٨/٤.

<sup>(</sup>٣) قال ابن خالویه: وكل ما فى القرآن من 'ألم تر' فمعناه: ألم تعلم وليس من رؤية العين. (إعراب ثلاثين سورة بتصرف يسير ٧٥).

بدل من "عاد" أو عطف بيان. قال منتجب الدين: ويبعد أن يكون صفة كما زعم بعضهم لكونها غير مشتقة إلا على قول من قال: إرم بمعنى القديمة (١).

واختلف فيها، فقيل: قبيلة من عاد قديمة. وقيل: مدينة وقيل: اسم أرض. وقيل: أم عاد، وقيل: هو جد عاد وقيل: سام بن نوح عليه الصلاة والسلام وقيل: الإسكندرية وقيل: دمشق (١)، وقيل: وهذا يبعد لقوله تعالى: "واذكر أخاعا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف"(١). والأحقاف جمع حقف وهو ما التوى من الرمل وليست هذه صفة دمشق و لا الإسكندرية. قال أبو جعفر: والأبين في هذا أن تكون إرم قبيلة من عاد كما قيل (١). ولم ينصرف إن جعلناه قبيلة أو مدينة أو أرضا للتعريف والتأنيث والي جعل اسم رجل لم يصرف لعجمته وتعريفه.

ومن جعلها اسم أرض أو مدينة قدر في الكلام حذف مضاف تقديره: بعاد صاحب إرم، فحذف المضاف مثل: "واسأل القرية" (أ). (ذات العماد) صفة لإرم، أي: ذات عمد لا يقيمون لأنهم على ما فسر – كانوا من البدو، كما تقول القبيلة

<sup>(</sup>١) راجع الفريد ٢٨٨/٤، وذكر هذا مكى فى مشكل إعراب القرآن ٨١٧/٢ حيث قال "إرم" فى موضع خفض على النعت لعاد أو على البدل، ومعنى "إرم" القديمة، قاله مجاهد.

<sup>(</sup>٢) الآية ٢١ من الأحقاف "واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعدوا إلا الله إنى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم".

<sup>(</sup>٣)راجع هذه الأقوال في القرطبي ٢٠/٤٤، ٥٥، والطبرى ٣٠/١٧٥ - ١٧٧ والكشاف ٧٣٠/٤ . (٣٠) والكشاف ٧٣٥/٤

<sup>(</sup>٤) ورد في إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس ٥/ ٢٢١ ما نصه: الكلام في هذا من جهــة العربية أن أبين ما فيه قول قتادة إن ارم قبيلة من عاد، فأما أن يكون ارم الاسكندرية أو دمشق فبعيد لقول الله تعالى "واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف" والحقف ما التــوى من الرمل، وليس كذا دمشق ولا الاسكندرية أ.هــ.

<sup>(</sup>٥) من الآية ٨٢ من سورة يوسف " واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون " وراجع ما قاله في القرطبي ٢٤/٠٠، وإعراب النحساس ٢٢١/٠، والتبيان ٢٨٥/٠ والكثاف ٢٠٥/٤.

ذات أو ذوى القامات الطوال على تشبيه قدودهم بالأعمدة، أو على حذف مضاف فيكون التقدير: إرم صاحب ذات العماد لأن ذات العماد مدينة هذا كله على قول من جعل إرم قبيلة. ومن قال: إنها مدينة فالمعنى: ذات أساطين(۱). وفيها أقوال آخر لا يليق ذكرها هنا(۱). (التي) في موضع جر على النعت لإرم أو لعماد. (لم يخلق) جازم ومجزوم (مثلها) نائب عن الفاعل ومضاف إليه، والجملة صلة التي (في البلاد) متعلق بيخلق (وشود) عطف على عاد، أي: وفعل بعاد. ولم ينصرف ثمود لأنه اسم لقبيلة بعينها أيضا، ومن صرفه المنافي: وفعل بعاد. ولم ينصرف ثمود لأنه اسم لقبيلة بعينها أيضا، ومن صرفه المنافي: وفعل بعاد ولم ينصرف ثمود ويجوز أن يكون موضع نصب بإضمار أعنى، أو في موضع رفع بإضمار مبتدأ، أي: هم الذين جابوا(۱)، أي: قطعوا فعل وفاعل صلة الذين (الصخر) مفعول بجابوا (بالواد) متعلق بجابوا، وأصله بالوادي، فحذفوا الياء اجزاء بالكسرة. ومنهم من يثبتها على الأصل(١) (وفرعون) أيضا عطف، أي: وفعل فرعون، وهو غير نتصبرف للتعريف والعجمة (ذي) نعت لفرعون (الأوتاد) جر بالإضافة (الذين) يجوز أن يكون في موضع جر على النعت للمذكورين، وهم: عاد وثمود وفرعون، أو لفرعون، أو لفرعون وأبناعه، واكتفى بذكره عن ذكرهم!

<sup>(</sup>١) راجع: الكشاف ٤/٣٦/، والقرطبي ٤٠/٢٠، ٤٧، والفريد ٦٦٩/٤.

<sup>(</sup>۲) الطبرى ۳۰/۲۷، ۱۷۷ وراجع الفريد ۲۹۹٪.

<sup>(</sup>٣) راجع: إعراب النحاس ٢٢١/٥.

<sup>(</sup>٤) راجع: إعراب النحاس ٥/٢٢١، ومشكل إعراب القرآن ٨١٧/٢.

<sup>(°)</sup> راجع: إعراب ثلاثين سورة ٧٧. وفى الدر المصون ٧٠/١٠ "وأثبت ياء الوادى فـــــى الحالين ابن كثير وورش بخلاف عن قنبل، وحذفها الباقون موافقــــة لخــط المصحــف ومراعاة للفواصل كما تقدم فى يسر.

<sup>(</sup>٦) راجع التبيان ٢/١٢٨٦.

وأن يكون فى موضع رفع على هم الذين، وأن يكون فى موضع نصب على إضمار أعنى (1). (طغوا) أى: تجبروا. فعل وفاعل صلة الذين والأصل: طغيوا، فحذفت الياء (٢) لسكونها وسكون واو الجمع (٦). فى البلاد متعلق بطغوا (فاكثروا) عطف على طغوا (فيها) متعلق بأكثروا، والضمير عائد إلى البللاد (الفساد) نصب مفعول به (فصب) عطف على فأكثروا (عليهم) متعلق بصب

(ربك) فاعل ومضاف إليه (سوط) نصب مفعول به (عذاب) جر بإضافة سوط إليه. (إنّ) حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر (ربك) اسم إن ومضاف إليه (ابالمرصاد) خبره واللام لام الابتداء للتوكيد والباء متعلقة بمعنى الاستقرار وإن وما عملت فيه جواب القسم (أ). وقيل: جواب لقسم محذوف تقديره: لتبعثن ونحوه (أ). (فأما) حرف فيه معني الشرط وهو لتفصيل ما أجملت (أ). الإنسان رفع بالابتداء (إذا) ظرف زمان مستقبل خافض لشرطه منصوب بجوابه صالح لغير ذلك (ما) صله للتوكيد (ابتلاها) أي: اختبره. فعل ماض ومفعول والجملة في محل الجر بإضافة إذا إليها (ربه) فاعل ومضاف اليه (فاكرمه) عطف على "ابتلاه" (ونعمه) عطف أيضا على "ابتلاه" (ونعمه) عطف أيضا على "ابتلاه" (ونعمة) عطف أيضا على "ابتلاه" وإذا، وإذا

<sup>(</sup>۱) جاء فى القرطبى ٤٩/٢٠ "أحسن الوجوه فيه أن يكون فى محل نصب على الذم وبمثله قال الزمخشرى فى الكشاف ٧٣٧/٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: الواو، ولعله يقصد أن الأصل: طغوُوا.

<sup>(</sup>٣) قاله ابن خالویه فی إعراب ثلاثین سورة ٧٨.

<sup>(</sup>٤) وعليه أبوالبقاء في التبيان ٢/١٢٨٥ وابن خالويه في إعرابه ٧٩، وابن الأنباري كما في القرطبي ٢٠/٢٠.

<sup>(°)</sup> وهذا قول الزمخشرى حيث قدَّر الجواب: ليُعَذَبَنَّ، قال: يدل عليه "ألم تسر" إلسى قولسه "فصب، وقدَّره أبوحيان بما دلَّت عليه خاتمة السورة قبله، أى: لإيابُهم إلينسا وحسسابّهم علينا. راجع: الكشاف ٤٣٥/٤، والبحر ٤٧١/١، والدر ٧١٧٧، والفريد ٢٦٧/٤.

<sup>(</sup>٦) راجع: المغنى ٨٠، وشرح الرضى على الكافية ٢٦٦/٤.

وجوابها خبر عن الإنسان، والتقدير: فأما الإنسان فقائل رب أكرمنـــــى وقــت الابتلاء (۱). وقال الحوفى: الفاء جواب أمًّا وهى ومــا بعدهـا خــبر المبتــدأ / ٧٢ انتهى (۲) و دخلت الفاء أمًّا لما فيها من معنى الشرط (۱). "ربى أكرمـــن" ابتــداء وخبر. "وأمًّا إذا ما ابتلاه" بالفقر "فقدر"، أى: ضيق عليه رزقه "فيقــول ربـــى أهانن عليه على أمًّا الأولى، والقول فيهما واحد غير أن الإنسان وهو المبتــدأ حذف من أماً الثانية لدلالة الأولى عليه: و "رزقه" مفعول قدر ومضاف إليه.

قال الحوفى: "وإذا" فى الموضعين بمعنى حين، والعامل فيها ما دل عليه خبر الابتداء فى قوله: "فيقول ربى أكرمنى، وفيقول ربى أهاننى هذا إذا كانت الما" زائدة، وكانت إذا بمعنى حيث كما ذكرنا فإن كانت الما" غير زائدة، وإنما جيئ بها لتحقيق الشرط بإذا كانت "إذا وما" حرف شرط معسترض به بين الابتداء وخبره ولا جواب له (أ)، استغنى بجواب أمًا عن جواب الشرط، كما استغنى بجواب المرط فى قولهم: لئن أتيتنى لأكرمتك. قرأ ابن عامر: فقدر المستغنوا بجواب الشرط فى قولهم: لئن أتيتنى لأكرمتك. قرأ ابن عامر: فقدر -

<sup>(</sup>۱) قاله الزمخشرى فى الكشاف ٧٣٧/٤، وأبو البقاء فى النبيان ١٢٨٦/٢ وراجـــع الــدر ٧٧٧/١.

<sup>(</sup>٢) وهو عين ما قاله الزمخشرى في الكشاف ٢٣٧/٤ وأضاف أن الظرف حينئذ منصوب بالخبر؛ لأنه في نية التأخير ولا تمنع الفاء من ذلك. وذكر السمين رأيا ثانيا فقال: "إذا" شرطية وجوابها "فيقول" وقوله فأكرمه معطوف على ابتلاه والجملة المسرطية خبير الإنسان قاله أبوالبقاء. وفيه نظر لأن أما تلزم الفاء في الجملة الواقعة خبرا عما بعدها، ولا تحذف إلا مع قول مضمر كقوله تعالى: "وأما الذين اسودت" آل عمران ١٠٦ إلا في ضرورة أ. هـ. راجع التبيان ١٠٦/١٢، والدر المصون ٧٨٧/١٠.

<sup>(</sup>٣) قال سيبويه في الكتاب ٣١٢/٢ "وأما" أمًا" ففيها معنى الجزاء كأنه يقول: عبدالله مهما يكن من شيئ". يكن من أمره فمنطلق". وفي المغتصب ٢/٤٥٣: "لأن معنى أمّا مهما يكن من شيئ".

<sup>(</sup>٤) في شرح الكافية للرضى ١٠٨/٢ "وإذا جاءت ما بعد إذا" فهي باقية على ما كانت عليه لا تصبر بها جازمة بخلاف إذا فإنها تصبير جازمة بما، ومنهم من قال: يجازى بإذا ما".

<sup>(</sup>۱) والاختيار التخفيف كما ورد في قوله تعالى "يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر" الرعد: ٢٦ راجع ذلك في الكشف ٢٧٢/٣، وحجة القرارات ٧٦١، والقرطبي ٢٢٠، والكشاف ٤٧٢/٢، والدر ٢٨٠/١٠ والنشر ٢٠٠/٤ والتيسير ٢٢٣، والسبعة ١٨٢/٣، والطبر ي ١٨٢/٣٠.

<sup>(</sup>٢) راجع دراسات لأسلوب القرآن الجزء الثانى من القسم الأول ٥٨، ٥٩.

<sup>(</sup>٣) قاله أبوالبقاء في التبيان ٢/١٢٨٦، ومشكل إعراب القرآن ٨١٨/٢.

<sup>(</sup>٤) وطعام يجوز أن يكون على أصله من كونه اسماً للمطعوم ويكون على حذف مضاف، أى: على بذل، أو على إعطاء طعام، وأن يكون اسم مصدر بمعنى الإطعام كالعطاء بمعنى الإعطاء فلا حذف حينئذ، قاله السمين في الدر ٧٩٠/١٠ والأول أولى.

<sup>(</sup>٥) راجع: ترتيب القاموس ١٧٢/٤ "لممد"

<sup>(</sup>٦) راجع: ترتيب القاموس: جمَّ ٥٣٢/١.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين سقط من الأصل.

تحت على الإخبار، من مردودة على ما تقدمه من ذكر الإنسان؛ لأنه بمعنى الجنس فحمل على المعنى مجمع، والتاء بالنقط/ من فوق على الخطاب لأنه أبلغ ٧٣ فى التقريع، أى: قل لهم يا محمد كيت وكيت.

ومن أثبت الألف في تحاضون فهو من تفاعل، والتقدير: تتحاضون بناءين فحذفت إحداهما كراهة اجتماعهما وهو على الخطاب، أي: لا يحض بعضك بعضا على إطعام المسكين (١). (كلا) حرف ردع وزجر، ويجوز أن يكون بمعنى حقا (١) (إذا) ظرف مضاف إلى دُكت، أي: زلزلت، فهو فعل ماض مبنى المفعول وحرف تأنيث. (الأرضُ) ناب عن الفاعل (دكا) مصدر مؤكد افعله، وكرر بقوله (دكا) للتوكيد (٦) حتى يتهدم كل ساند وينعدم بالكلية. (وجاء ربك) فعل وفاعل ومضاف إليه، أي: وجاء أمر ربك، فحذف الفاعل المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، وهذه الجملة معطوفة على ما قبلها (والملك) عطف على ربك، وهو بمعنى الملائكة؛ لأن المراد الجنس (١). (صفا صفا) نصب على الحال من الملك، أي: مصطفين وكرر لكونه شيئا بعد شيئ، أو مصدراً، أي: (١) راجع هذا النفصيل في الكشف ٢٧٢٧، ٣٧٣، والسبعة ٥٨٥ وحق القراءات ٢٢٧، والبحر المحيون ١/٩٨٩، ١٩٧٠، والنشر ٢/٠٠٤ ومعاني الفراء (٢١، ١٥٠٤ والطبري ١٨٥٠٥، والدجة الفارسي وانشر ٢/٠٠٤، والغريد ٢٠٠٠.

(٢) راجع الفريد ٤/١٧١.

(٣) قاله ابن عصفور في شرح الجمل ٢٦٢/١ وليس المعنى على ذلك، وإنما المعنى أن الدك كرر عليها، وهذا نحو علمته النحو بابا بابا، فيكون النصب على الحال، وهو ظاهر قول الزمخشرى، وكذلك صفا صفا حال أيضا، أي: مصطفين أو ذوى صفوف كثيرة. وقيل: إن المكرر توكيد وعليه كثير من النحاة. راجع ذلك في: الكشاف ٤/٣٥٢، والدر ١/١٠٠، والبحر ١/٥٧٤، ومشكل إعراب القرآن ١/٧١٨، وإعراب النحاس ٥/٢٢٤، وحاشية ياسين على شرح الفاكهي للقطر ٢٢٤/١، وإعراب ثلاثين سورة ٨٢، وشرح الجمل ٢٦٢/١.

(٤) راجع: النحاس ٥/٤٢٤، والبحر ١٠/٥٧٥.

من الملك، أى: مصطفين وكرر لكونه شيئا بعد شيئ، أو مصدرا، أى: صفحا خلف صف (وجيئ) فعل ماض مبنى للمفعول (يومئذ) ظرف مضاف إلى "إذ" متعلق بجيئ (بجهنم) قائم مقام الفاعل و لا ينصرف التأنيث والتعريف، ولك ان تقيم (يومئذ) مقام الفاعل (۱). إلا أنه مبنى لا يتبين فيه إعراب. ولك أن تقيم المصدر الذى دل عليه الفعل مقام الفاعل (۱). (يومئذ) يدل من "إذا" فى قوله: "إذا دكت" والعامل فيها يتذكر (۱) (الإنسان) فاعل يتذكر. (وأنى له الذكرى) الذكرى الذكرى الاستفهام متعلق بمعنى الاستقرار. قيل المعنى: وكيف له الذكرى المعنى: وملا المعنى ومين أى: وملا ينفعه حينئذ تذكره، وقيل المراد بالذكرى: التوبة (۱)، أى: ليست له الذكرى؛ لأنها وإن وجدت فوجودها كعدمها. وقيل التقدير: ومن أى جهة له منفعة الذكرى؛ لأنها فحذف المضاف (۱). (يقول) فعل مضارع يجوز أن يكون فى موضع الحال، أى: قائلا، وأن يكون تفسيرا لقوله "يتذكر" وقد جوز أن يكون العامل فى "إذا" يقول

<sup>(</sup>١) قاله مكى في مشكل إعراب القرآن ٨١٨/٢.

<sup>(</sup>٢) قاله مكى أيضا كما في مشكل إعراب القرآن ٨١٨/٢.

<sup>(</sup>٣) قاله الزمخشرى، وهو مذهب سيبويه، وهو أن العامل في المبدل عـــامل فــي البــدل، ومذهب غيره أن البدل على نية تكرار العامل. وقيل: إن العامل في "إذا دكت" يقـــول، والعامل في يومئذ يتذكر، قاله أبوالبقاء. راجع تفصيل ذلـــك فــي: الكشــاف ٧٣٩/، والكتاب ٢٩٢/١، التبيان ٢/٢٨٦/، والدر المصون ٢٩٢/١، ومشكل إعراب القـر أن لمكي ٨١٨/٢.

<sup>(</sup>٤) راجع: إعراب ابن خالويه ٨٣. والألف المقصورة في الذكري علامة التأنيث.

<sup>(</sup>٥) قاله الزجاج في إعرابه ٥/٣٢٤.

<sup>(</sup>٦) قال الزمخشرى فى الكشاف ٧٤٠/٤: "لابد من تقدير حذف مضاف وإلا فبين "يسوم يتذكر" وبين "وأنى له الذكرى" تناف وتناقص.

<sup>(</sup>٧) قاله أبو البقاء كما سبق.

أو يا قوم (١) (ليتنى) ليت حرف تمن ينصب الاسم ويرفع الخبر، والنون نون الوقاية، والتاء اسم ليت. (قدمت) فعل وفاعل خبرها. ومفعول قدمت محذوف وهو العمل الصالح. (لحياتي) متعلق ب "قدمت" (فيومئذ) ظرف قرأ الكسائي: لا يُعذّب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. بفتح الذال من "يعذب" والشاء من "يوثق" على البناء للمفعول وهو أحد. والباقون بكسرهما على البناء للفاعل وهو أحد. أو الباقون بكسرهما على البناء للفاعل وهو أحد أحد (٢). (لا) حرف نفى (يعذب) فعل مضارع (عذابه) اسم وضع موضع المصدر وهو التعذيب ومضاف إليه (أحد) فاعل يعذب على قراءته بكسر الذال، ونائب عن الفاعل على القراءة بفتحها. و (يومئذ) ظرف ليعذب ومحله النصب وعن أبى على: أنه في موضع رفع على الابتداء وخبره ما بعده والعائد وعن أبى على: أنه في موضع رفع على الابتداء وخبره ما بعده والعائد

<sup>(</sup>١)واحتج إلى هذا النقدير﴾ لأن ليت حرف لا يجوز نداؤه.

<sup>(</sup>۲) قال مكى فى الكشف ٢٧٣/٢: قرأ الكسائى - بفتح الذال والتاء - على مالم يسم فاعلمه أصاف الفعلين إلى الكافر المعذب الموثق، ورفع أحداً لأنه مفعول لم يسم فاعله، فالها في عذابه للكافر، وكذلك هي في وثاقه وهو الإنسان المذكور في قوله يتذكر الإنسان، والتقدير: لا يعذب أحد، مثل تعذيبه، ولا يوثق أحد مثل إيثاقه فأقام العذاب مقام التعذيب والوثاق مقام الإيثاق، والعذاب والوثاق اسمان وقعا موقع مصدرين. قال الغراء في معنى هذه القراءة. فيومئذ لا يعذب أحد في الدنيا كعذاب الله في الآخرة، وروى أن النبي كان يقرأ بفتح الذال والثاء وقراءة الكسر على إضافة الفعل إلى الله - عرز وجل -، والمهاء في عذابه ووثاقه لله جل ذكره، والتقدير: فيومئذ لا يعذب أحد أحداً مثل تعذيب الكافر الله الكافرين، وأحد فاعل وقبل التقدير: فيومئذ لا يعذب أحد أحداً مثل تعذيب الكافر فيكون كالقراءة الأولى لإضافة العذاب إلى الكافر. وراجع ذلك في: القرطبي ١٠/٥٠، والمسبعة والكشاف ٤/٠٤٠، والمحر ١/٢٥٠، والمر ١/٢٥٠ وحجهة أبي زرعمة ٢٨٢٠ والتعيان ٢/٢٠، والنموس ٢/٢٠٠ والمتعال والتبيان ٢/٠٠، وإعراب النحاس م٢٤٠٠.

<sup>(</sup>٣) راجع: الفريد ٤/٢٧٢.

عطف على "لا يعذب" عذابه أحد، وهو مثله والضمير في "عذابه ووثاقه" على قراءة الكسر له – عز وجل – والمعنى: لا يعذب أحد أحداً تعذيبا مثل تعذيب الله للكافر، ولا يوثق أحد أحداً مثل إيثاق الله للكافر (١). وقيل المعنى: لا يملك أحد التعذيب في القيامة إلا الله، كأنه قيل: لا يملك عذابه أحد؛ لأن الأمر له وحده في ذلك اليوم (٢).

وقال أبوعلى: يجوز أن يكون المعنى، لا يعذب أحد أحداً مثل تعذيب هذا الكافر، فالضمير على هذا في عذابه ووثاقه للإنسان الكافر، والضمير في عذابه ولا ووثاقه على قراءة الفتح للإنسان السابق ذكره، أي: لا يعذب أحد مثل عذابه ولا يوثق أحد مثل وثاقه والضمير على هذا للمفعول.

ويجوز أن يكون عائداً إلى اسم الله تعالى، والتقدير: لا يعذب أحد فى الدنيا مثل عذاب الله فى الآخرة (۱) (يا) حرف نداء (أيتها) (أية) (٤) منادى لفرد معرفة مبنى على الضم والهاء للتبيه (النفس) نعت لـ "أية" (المطمئنة) نعت للنفس (٥) (ارجعى) فعل أمر وفاعل (إلى ربك) أى: إلى أمره أو إرادته (١) متعلق بارجعى (راضية) نصب على الحال من ياء النفس / (مرضية) (٧) نعت لراضية. ٧٥ وقيل: هي حال ثانية، أى: راضية بما أوتيت مرضية عند الله تعالى قد رضي

<sup>(</sup>١) الحجة لأبي على ٢/٦ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) قاله الزمخشرى في الكشاف ٧٤٠/٤.

<sup>(</sup>٣) الحجة ٦/٢١٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: أيت

<sup>(</sup>٦) والمعنى: مرضى عملها.

 <sup>(</sup>٧) مرضية أصلها: مَرْضُونُه، فقلبوا من الواو ياء لأنها أخف. قال الجرمى: هذا مما قلبت العرب الواو فيه ياء لغير علة راجع: إعراب ثلاثين سورة ٨٦.

عملها، والمعنى: مرضى عملها. (فأدخلى) فعل أمر وفاعل على معطوف على (ارجعى) (فى عبادى) متعلق بادخلى، (وادخلى) فعل أمر وفاعل معطوف أيضا (جنتى) نصب بادخلى ومضاف إليه.

## ٢٨ (إعراب سورة الخاشية)

(هل) فيها هنا وجهان، أحدهما بمعنى قد (1)، كما تقول لصــــــــاحبك: هــل أعطيتك، تقرر معه بأنك قد أعطيته (1)، وهكذا تكون بمعنى قد فى كل موضع تأتى مع الفعل، وبذلك فسر قوله تعالى: "هل أتى على الإنسان" (1) جماعة منه ابن عباس رضى الله عنهما والكسائى والفراء والمبرد (1). وبـــــــالغ الزمخشــرى فزعم أنها أبدا بمعنى قد، وأن الاستفهام إنما هو مستفاد من همزة مقدرة معها، ونقله عن سيبويه أن هل بمعنى قد، إلا أنهم تركوا الألف قبلها؛ لأنها لا تقع إلا فى الاستفهام (1). وأنكر على ابن هشام إنكاره هذا النقـــل عن سيبويه. والثانى: هى استفهام على بابها، والاستفهام هنا للتقرير (1). قــــال

<sup>(</sup>١)وذلك مع الفعل.

<sup>(</sup>٢) راجع الفريد ١٩٨٤.

<sup>(</sup>٣) الآية من سورة الإنسان "هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا".

<sup>(</sup>٤) راجع: معانى الفراء ٢١٣/٣، والمقتضب ٤٣/١، والمغنى ٤٦٠. وقال الرضي في في شرح الكافية ٤/٥٠٤: "وأما هل فإنها دخيلة في معنى الاستفهام؛ لأن أصلها قيد نصو قوله تعالى: "هل أتى على الإنسان حين من الدهر".

<sup>(°)</sup>وراجع الكشاف ٤/٣٥٣.

<sup>(</sup>٦) راجع: الكتاب ٤٩٢/١، المغنى ٤٦٠، ٤٦١، والدر المصون ١٠٥٩/١، ٥٩٠.

<sup>(</sup>٧) قال مكى: "والأحسن أن تكون على بابها للاستفهام الذى معناه التقرير، وإنما هو تقرير لمن أنكر البعث، فلابد أن يقول: نعم قد مضى دهر طويل لا إنسان فيه. وجعلها أبوحيان على بابها من الاستفهام المحض، وما ذهب إليه مكى هو الأولى؛ لأن الاستفهام لا يأتى من الحق سبحانه إلا على هذا النحو. راجع: مشكل إعراب القرآن ٧٨١/٢، والدر ٥٩/١٠.

منتجب الدين: التقرير إنما يكون بما قد كان فيعود إلى معنى قد (١).

وقال الزجاج: معنى "هل أتاك" هذا لم يكن من علمك و لا علم قومـــك<sup>(٢)</sup>. (أتاك) فعل ماض ومفعول. (حديث الغاشية) أي: القيامسة لتغشيها الخلائق بأهوالها، أوهى النار لتغشيها الكفار <sup>(٣)</sup>. فاعل ومضاف السيه (وجوه) مبتدأ (يومئذ) ظرف للخبر وهو خاشعة، أي ذليلة يومئذ، والتنوين في "إذ" عوض عن الجملة، والتقدير: يوم تغشاهم الغاشية. (عاملة ناصبة) فيه وجهان، أحدهما: خبر مبتدأ محذوف، أي: هي عاملة ناصبة وذلك في الدنيا فيوقف على خاشعة على هذا التأويل('') والثاني: خبر بعد عن وجوه فيكون كلاهما في الآخــرة، أي العمل والنصب (<sup>٥)</sup>. جاء في التفسير، وأنها تعمل في النا عملا تتعب فيه، وهــو جرها السلاسل والأغلال وخوضها في الناركما تخوض الإبــل فـي الوَحـل، وارتقاؤها في صعود من نار وهبوطها في حَدُور منها<sup>(١)</sup>. ولك أن تجعل "عاملة" وصفا للوجوه بما كانت عليه في الدنيا. / ولك أن تجعل "خاشعة" صفة لوجوه، ٧٦ وكذا عاملة وناصبة. "وتصلى" هو الخبر. والناصبة هي التعبة، يقال: نصبب الرجل بكسر العين في الماضي، وفتحها في الغابر نصبا، إذا تعب في العمل $^{( extsf{Y})}.$ (تصلي) فعل مضارع في موضع نعت، أو خبر بعد خبر.

<sup>(</sup>١) راجع الفريد في إعراب القرآن المجيد ٥٨٣/٤.

<sup>(</sup>٢) معانى القرآن وإعرابه للزجاج ٣١٧/٥.

<sup>(</sup>٣) القرطبي ٢٠/٢٥.

<sup>(</sup>٤) قاله مكى في مشكله ١٥/٢ وراجع الفريد ١٦١/٤.

<sup>(</sup>٥) ولا وقف على خاشعة على هذا، قاله مكى أيضا وراجع: القرطبي ٢٧/٢٠.

<sup>(</sup>٦) راجع الكشاف ٢٢٩/٤، والقرطبي السابق نفسر/ والبحر ٢٦٢/١٠.

<sup>(</sup>٧) راجع اللسان، وترتيب القاموس والصحاح: نصب، والفريد ٢٦١/٤.

قرأ أبو عمر وأبوبكر: "تصلى" بضم التاء (١)، والباقون بفتحها (٢). فــالفتح على إسناد الفعل إلى الوجوه، أى: تصلى الوجوه نارا وشاهده "يصلونها يــوم الدين (7)، "وسيصلى نارا" (1).

والضم على بناء الفعل لما لم يسم فاعله؛ لشاكل ما بعده من قوله: "تسقى من عين آنية" (نارا) نصب مفعول تصلى (حامية) نعت للنار (تسقى) فعل مضارع مبنى للمفعول، والقول فيه كالقول في تصلى (من عين) متعلق بتسقى (آنية) أي: حارة نعت لعين، ووزن آنية فاعلة من أني ياني، إذا أدرك وبلغ منتهاه. وأما آنية من قوله: "يطاف عليهم بآنية"(٥). فوزنها أفعلة لأنها جمع إناء مثل: كساء وأكسية(١). (ليس) فعل ماض ناقص غير متصرف يرفسع الاسم وينصب الخبر (لهم) خبر ليس متعلق بمعنى الاستقرار (طعام) اسم ليسس (إلا

 <sup>(</sup>١) جعلاه فعلا رباعيا لم يسم فاعله متعديا إلى مفعولين، أحدهما: مضمر في الفعــل يعــود
 على أصحاب الوجوه المذكورة، والثاني: نارا.

<sup>(</sup>٢) جعلوه فعلا ثلاثيا سمى فاعله فتعدى إلى مفعول واحد، والفاعل مضمـــر يعــود علـــى أصحاب الوجوه والمفعول نارا.

<sup>(</sup>٣) الانفطار آية ١٥.

<sup>(</sup>٤) المسد آیة ۳، وراجع هذا فی: الکشف ۲/۰۳، ۳۷۱، وحجه أبسی زرعه ۲۰۷، والکشاف ۲/۰۲، ۲۸/۲، والبحر ۲۲،۲۱، والقرطبی ۲۸/۲، ۲۸/۹، والطبری ۳۰/۰۲، والطبری ۱۲۰/۲، والدر المصون ۲/۰۱، والنشر ۲/۰۰، والسبعة ۲۸۱، والحجه والحجه والحجمة لأبی علی الفارسی ۳۹۹/۳.

<sup>(</sup>٥) الآية ١٥ من سورة الإنسان "ويطاف عليهم بأنية من فضة وأكواب كانت قواريرا",

<sup>(1)</sup> قال السمين فى الدر: وآنية جمع إناء، والأصل: أأنية بهمزتين، الأولى مزيدة للجمع، والثانية فاء الكلمة فقبلت الثانية ألفا وجوبا، وهذا نظير كساء وأكسيه وغطاء وأغطيسة ونظيره فى الصحيح حمار أو أحمرة. وقال: والألف فى آنية – التى فى سورة الغاشية – غير منقلبة عن غيرها، بل هى أصل بنفسها.. فاتحد اللفظ واختلف التصريف، وهذا من محاسن علم التصريف. راجع الدر ١٩٧١/١، ٧٦٦.

من ضريع) بجوز أن يكون مرفوع المحل على البدل من طعام، أو منصوبـــة على أصل الباب(١). ويجوز أن يكون من ضريع متعلقا بطعام، إن جعلت الطعام بمعنى المعنى وهو التطعيم به، كما تقول: ليس له أكل من اللحم، وإلا فلا والضريع نبت تأكله الإبل يضر ولا ينفع (٢)، يقال له إذا كان رطبا الشبرق، وإذا كان يابسا الضريع، قيل: إنه مشتق من المضارعة وهي المشابهة لأنه يشتبه على الإبل بما ينفع من النبت (٣). (لا يسمن) يجوز أن يكون في موضع الرفع على النعت لـ (ضريع على المحل(أ)، إذا جعلته على أصل الباب وكذا (ولا يغني) حكمه، حكمه أي: غير مسمن ولا مغن من جــوع ومـن متعلقــة بيغنى. (وجوه) مبتدأ وأصله ووجوه، فحذف العاطف(٥). (يومئذ) ظرف متعلق بالخبر وهو ناعمة (لسعيها) متعلق / بقوله: "راضية" الذي هو نعت لوجوه، أي: ٧٧ قد رضيت في الآخرة سعيها، وهو عملها في الدنيا لما رأت من العاقبة الحميدة،

<sup>(</sup>١) قاله أبو البقاء في التبيان ١٢٨٤/٢.

<sup>(</sup>٢) راجع: القرطبي ٢٨/٢، ٢٩، والكشاف ٢٠٠٤، وإعراب النحاس ٢١١/٠.

<sup>(</sup>٣) القرطبي ٣٢/٢٠، والطبرى ٣٠/١٦، ١٦١، والدر ٧٦٦/١٠ ومفردات الراغب: ضرع ٥٠٦، ومعاني الزجاج ٥/٣١٧، والفريد ٦٦٢/٤.

<sup>(</sup>٤) قال الزمخشرى: "مرفوع المحل أو مجروره على وصف طعمام أو ضريسع" وقسال أبوحيان: أما وصفه لضريع فيصح؛ لأنه مثبت نفي عنه السمن والإغناء مـــن الجــوع، وأما رفعه على وصفه لطعام فلا يصح لأن الطعام منفى ويسمن منفى فلا يصح تركيبه لأنه يصير التقدير: ليس لهم طعام إلا يسمن ولا يغني من جوع إلا من ضريع فيصــــير المعنى: أن لهم طعاما يسمن ويغنى من جوع إلا من غير الضريع. ولو قيل: الجملة في موضع رفع صفة للمحذوف المقدر في "إلا من ضريع" كان صحيحا، لأنه في موضع رفع على أنه بدل من اسم ليس أى: ليس لهم طعام إلا كائن من ضريع. راجع: الكشاف ف ٧٣٠/٤، والبحر ٢٦٢/١٠، ٤٦٣، والدر ٧٦٧/١٠.

<sup>(</sup>٥) ذكر ابن هشام أن حذف حرف العطف بايه الشعر، وخرج ما ورد في ذلك على إضمار أو، أو على بدل الإضراب. راجع المغنى ٨٣١. والمسوغ للابتداء بالنكرة فـــى وجــوه "هو التفصيل".

رضيت في الآخرة سعيها، وهو عملها في الدنيا لما رأت من العاقبة الحميدة، والتقدير: راضية سعيها، فلما تقدم المعفول ضعف العامل قليلا فجيئ بساللام، وهذه اللام مؤكدة لعمل اسم الفاعل<sup>(۱)</sup>، فيكون لسعيها في موضع المفعول بسه، كما تقول: رضيت الشيئ وأنا له راض ويجوز أن تكون لام التعليل فيكون لسعيها في موضع المفعول من أجله، التقدير: لأجل سعيها في طاعة الله راضية جزاءه وثوابه.

ويجوز أن يكون لسعيها متعلقا بقوله ناعمة "لسعيها" أى: من أجل سعيها، وتكون راضية بمعنى مرضية، أى: عملها مرضى (فى جنة) متعلق بمعنى الاستقرار، لأنه نعت لوجوه أيضا. ويجوز أن يكون متعلقا براضية (عالية) نعت لجنة (لا تسمع فيها لاغية) فى موضع النعت أيضا لجنة، "وفيها" متعلق بتسمع. قرأ ابن كثير وأبو عمرو: لا يسمع فيها بياء مثناة من تحت مضمومة على البناء للمفعول، (لاغية) بالرفع.

وقرأ نافع بتاء مثناة من فوق مضمومة أيضا ورفع لاغية والباقون بتاء مفتوحة على البناء الفاعل، لاغية بالنصب (٢) فمن قرأ: يسمع بضم الياء أو التاء فعله ما لم يسم فاعله "ولاغية" اسم ما لم يسم فاعله، والتاء لتأنيث لفظ لاغية. والياء لأن التأنيث غير حقيقي، ولأن لاغية بمعنى لغوا أو الفصل. ومن قررأ تسمع بفتح التاء بناه الفاعل. ويجوز أن تكون التاء الخطاب خاصال كان أو عاما، وأن تكون للوجوه، أي: لا تسمع الوجوه، والمراد أصحاب الوجوه لاغية مفعول (٢) (فيها عين) مبتدأ وخبر وفي متعلقة بمعنى الاستقرار (جارية) نعت

<sup>(</sup>١) وتسمى لام التقوية.

<sup>(</sup>۲) راجع ذلك فى الكشف ۲۷۱/۲، وحجة أبى زرعة ٧٦٠ ومعانى الفراء ٣٥٧/٣، ٢٥٨، والإتحاف ٢٧٠، والحجة لأبى على الفارسى ٩٦٦، ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) راجع: القرطبى ٣٠/٢٠، والدر ٧٦٩/١٠، والنشر ٢٠٠/٢ والسببعة ٦٨١، والبصر (٣) د ١٦٣/١، والكشاف ٧٣١/٤.

لعين والجملة، في موضع النعت أيضا لجنة، وكذا (فيها سرر) ابتداء وخبر في موضع النعت أيضا (مرفوعة) نعت لسرر، (وأكواب) أوان بلا عرى. عطف على "سرر" (موضوعة) نعت للأكواب وكذا (ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة) والنمارق: الوسائد، واحدتها نمرقة – بضم النون مع ضم الراء $^{(1)}$ ، والزرابي /قيل: طنافس مخملة، وقيل: بسط فاخرة عراض واحدتها زربية، ومعنى مبثوثة كثيرة. (أفلا) تقرير وتنبيه (ينظرون) فعل مضارع وفاعل (إلى الإبل) متعلق بينظرون (كيف) استفهام سؤال عن حال وهو اسم مبنى على الفتح لالتقاء الساكنين، ولم يبن على الكسرة لاستثقالها بعد الياء، وتدمر الكلام عليها بأشبع من هذا، وموضعها نصب بقوله خلقت (٢)، والناء لتأنيث الإبل. (وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت) إلى في ذلك كله عطف على الأولى وتعلق جميعها بما تعلقت به الأولى والقول فيما بعد كل واحدة منها كالقول فيما بعد إلى الأولى، والتقدير: أفلا ينظرون إلى هذه الأشياء في حال خلقها، وخلقت ورفعت ونصبت وسطحت كلها بالبناء للمفعول، والقائم مقام الفاعل المستتر في كل واحد منها العائد إلى ما قبله (فذكر إنما أنت مذكر) "ما" هنا كافة لإن عن عملها، وما بعده مبتدأ وخبر (است عليهم بمسيطر) التاء اسم ليس وعليهم متعلق باست، "وبمسيطر" خبر ليس. قرأ هشام: بمسيطر بالسين(٣). وحمزة بخلاف عن خلاد بين الصـــاد والـــزاى. والبـــاقون

<sup>(</sup>١) وحكى النمرقة كما في القرطبي ٣٤/٢٠ معزوة ليعقوب وفي هذا كله هي الوسادة.

<sup>(</sup>٣) وهو الأصل.

بالصاد خالصة (۱)، والمعنى: لست عليهم بمسيطر فتكر ههم علي الإيمان اعليك إلا البلاغ. (إلا) حرف استثناء (من تولى) مستثنى، والاستثناء منقطع الجمهور (۲)، والمعنى: لست بمستول عليهم لكن من تولى منهم وكفر في شه الولاية والقهر. ومن موصولة فى موضع نصب على الاستثناء المنقطع (وتولى) صلته. ويجوز أى يكون الاستثناء متصلا، أى: لست بمستول عليهم إلا من تولى وكفر منهم عن الإيمان وأقام على الكفر فإنك متسلط عليه بما يوئن الك من قتله وأسره (۲). ويجوز أن يكون الاستثناء من المفعول المحدوف، أى: فذكر عبادى إلا من تولى وكفر، أى: انقطع طمعك من إيمانه فإنه لا ينفعه التذكير فكأنك لم تذكر، وما بينهما اعتراض. وقيل: إلا من تولى وكفر فلست / التذكير فكأنك لم تذكر، وما بينهما اعتراض. وقيل: إلا من تولى وكفر فلست / له بمذكر؛ لأنه لا يقبل منك فكأنك لست (٤). تذكره. ويجوز أن يكون الاستثناء من المفعول فى مذكر. أى: إنما أنت مذكر للناس إلا من تولى، ومن على هذا موصولة فى موضع نصب على الاستثناء؛ لأن الثاني من جنس الأول (٥).

وقال ابن حزوف: "من" مبتدأ، "فيعذبه الله"، الخبر، الجملة فـــى موضــع نصب على الاستثناء المنقطع (٢). ويجوز أن يكون من في موضع خفض علـــى البدل من الهاء والميم في عليهم، وتولى صلة من، وكفر. نسق عليه (فيعذبـــه)

<sup>(</sup>۱) أبدلوها من السين لإتيان الطاء بعدها ليعمل اللسان في الإطباق عملا واحـــد. راجــع: الكشف ۲/۲۷، والدر ۲۰/۱۰، والسبقة ۲۸۲، والنشر ۳۷۸/۲، والبحــر ۲۰/۱۰، والحجة للفارسي ۲/۲، .

<sup>(</sup>٢) والمعنى: لكن من تولى عن الوعظ والتذكير، وبهذا قال أبوالبقاء وابن خالويه. راجـــع: التبيان ١٢٨٤/٢، وإعراب ثلاثين سورة ٧٢ والكشاف ٧٣٢/٤.

<sup>(</sup>٣) راجع الفريد ٤/٦٦٤.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ليست.

<sup>(°)</sup> راجع هذه الأراء في: إعراب القرآن للنحاس ٢١٥/، ومشكل إعراب القرآن ٢١٥/، والدر المصون ٢٠/٧١/، ٧٧، والقرطبي ٣٨،٣٧/٢٠.

<sup>(</sup>٦) راجع: المغنى ٥٥٨.

الفاء جواب من لتضمنه معنى الشرط لوصله بفعله، والتقدير: فهو يعذبه (۱٬۱۰ ويعذب فعل مضارع، والهاء نصب مفعول به (الله) فاعل (العذاب) مصدر أو مفعول ثان (الأكبر) نعته (إن الينا إيابهم) (إيابهم) اسم إن، وإلينا خبره متعلق بمعنى الاستقرار. والإياب فعال من آب يؤوب أوبا وأوبة وإيابا، إذا رجع كصام يصوم صوما وصياما، قلبت الواو ياء لإنكسار ما قبلها واعتلالها فى الفعل (۲). (ثم إن علينا حسابهم) عطف على إن الأولى، وهى مثلها.

## ٧٩ (إعراب نسورة الأعلى)

(سبح) فعل أمر مبنى على السكون، وكسر لاانقاء الساكنين وفاعله مستتر وجوبا (اسم) نصب مفعول به (ربك) رب جر بالإضافة والكاف جر بإضافي ورب إليه. قيل: لفظه "اسم" صلة قصد بها تعظيم المسمى، وقيل في الكلام حذف مضاف، أي: سبح مسمى اسم ربك ذكر هما أبو على في كتاب الشعر (٦). وقيل: هو على ظاهرة، أي: نزه اسمه عن الابتذال والكذب إذا أقسمت به (١). (الأعلى) نعت لربك. ويجوز أن يكون في موضع نصب على النعت للإسم (الذي) نعت للأعلى، وإن شئت لربك، أو بدل منه (٥). (خلق) فعل ماض وفاعله مستتر صلة

<sup>(</sup>١) القرطبي ٣٨/٢٠، وإعراب ثلاثين سورة ٧٢.

<sup>(</sup>٢) التبيان ٢/١٢٨٤.

<sup>(</sup>٣) راجع: إيضاح الشعر للفارسي ٢٣/١ بتصرف، والتبيان ١٢٨٣/٢.

<sup>(</sup>٤) نقل المؤلف هذا الكلام بنصه من أبى البقاء كما ورد فى النبيان ١٢٨٣/٢ ويحمد له أنه لم يحكم على لفظه اسم بأنها زائدة كما قال أبوالبقاء.

<sup>(°)</sup> قال أبوحيان: "قالوا: الأعلى يصبح أن يكون صفة لربك وأن يكون صفة لاسم فيكون منصوبا، وعلى هذا الوجه لا يصبح ان يعرب" الذي خلق على صفة لربك فيكون في موضع جر لأنه قد حالت بينه وبين الموصوف صفة لغيره .. فإن لم يجعل الذي صفة لربك، بل ترفعه على أنه خبر لمبتدأ محذوف أو تنصبه على المدح جاز أن يكون الأعلى صفة لاسم. راجع البحر ١٥/١٥٠، والدر ١/٥٩١٠.

الذى (فسوى) عطف عليه. قال الحوفى: وكل ما قلناه فى نعت: إنه نعت لنعت فلأن النعت هو المنعوت فى المعنى (١). (والذى قدر فهدى) عطف على "الذى" الأولى، وكذلك "والذى أخرج). قرأ الكسائى: "والذى قدر ". بتخفيف الدال مسن القدرة (٢). والباقون بتشديدها من التقدير (٢)، وقيل: هما لغتان. (المرعسى) أى: أنبت العشب. مفعول أخرج (فجعله) أى: بعد الخضرة. عطف على "أخرج والهاء مفعول / أول لجعل. (وغثاء) مفعول ثان. (أحوى) أى: يبسا. قد جسوز من فيه أن يكون حالا من المرعى، أى: أخرجه أخضر يضرب إلى السواد من شدة الرى فجعله بعد ذلك غثاء يابسا يحمله السيل وتطير به الريح، وأخر لتناسب الفواصل (١). وأن يكون صفة للغثاء على أن يراد به السواد، لا الخضرة. أى:

(سنقرئك) السين حرف استقبال "ونقرئ" فعل مضارع والكاف مفعول (فلا تنسى) عطف على سنقرئك. ولا نافية أى: لا تنسى، وليست بناهية؛ لأن

<sup>(</sup>۱) قال النحاس فى قوله (الذى خلق) إنه فى موضع جر نعت للأعلى وإن شــــئت لربــك، وجاز أن ينعت النعت؛ لأنه المنعوت فى المعنى، وعلى هذا جاز يـــا زيــدُ الكريــم ذو الجمة. إعراب النحاس ٥/٤٠٤، والبرهان.

<sup>(</sup>٢) قال مكى: قراءة التخفيف من القدرة على جميع الأشياء والملك لها والمعنى فيه: فــهدى وأضل، ثم حذف لفظ الضلال لدلالة لفظ الهدى عليه. ويجوز أن يكون من التقدير، كمـــا قال "يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر" الرعد ٢٦.

<sup>(</sup>٣) والمعنى: قدّر خلقه فهدى كل مخلوق إلى مصلحته وقد قال سبحانه وخلق كـــل شــيئ فقدّره تقديراً" الفرقان: ٢. راجع ذلك فى: الكشف ٢٧٠/٢، وحجة أبـــى زرعــة ٧٥٨، ٥ والبحر ١٥٩/١، والدر ١٩٩/١، والدر ١٩٩/١، والدر المصون ١٥٩/١، والسـبعة ٦٨، والنشــر ١٩٩/٢، والقرطبى ١٥/٢٠.

<sup>(</sup>٤) راجع: البحر ١٠/٥٦، والدر ١٠/٢٠، والقرطبي ١٧/٢٠.

الإنسان لا يؤمر بترك النسيان لأنه ليس باختياره (١). وقيل: هي للنهي (١). ولحم تجزم ليتوافق رءوس الآي. وقيل: الألف صلة للفاصلة (١) كالتي في "الظنونا(١) والسبيلا(١)" وقيل: ناشئة عن إشباع الفتحة (١). "وتنسى" أصله: تُنسَى، فانقلبت (١). ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. (إلا) حرف استثناء (ما) اسم موصول في موضع نصب على الاستثناء (شاء الله) فعل وفاعل صلة الموصول، أي: لست تنسى إلا ما شاء الله أن ينسكيه برفع تلاوته للمصلحة (١). وقيل: الغرض بالاستثناء نقلي النسيان رأسا، كما يقول الرجل لصاحبه: أنت شريكي فيما أملك إلا فيما شاء الله، ولا يقصد استثناء شيئ (١)، وبه قال الفراء قال: لحم يشا الله أن تنسى شيئا (١). وقيل: إلا ما شاء الله أن يؤخره من القرآن (١١) (إنه يعلم الجهر وما

<sup>(</sup>۱) قاله مكى فى مشكل إعراب القرآن ۸۱۳/۲ وراجع إعراب النحاس ممكن ورد السمين منع مكى فى "لا أن تكون ناهية بقوله: وهذا غير لازم إذ المعنى النهى عـــن تعـاطى أسباب النسيان. وهو شائع. راجع الدر ١٠٦١/١، والفريد ١٥٩/٤.

<sup>(</sup>٢) قال الزمخشرى والمعنى فلا تغفل قراءته وتكريره فتنساه إلا ما شـــاءا الله أن ينسـكيه برفع تلاوته للمصلحة" وجعل لا نافية أولى. راجع الكشاف ٧٢٦/٤.

<sup>(</sup>٣) قال الزمخشرى في كشافه أيضا السابق نفسه.

<sup>(</sup>٤) من الآية ١٠ من سورة الأحزاب: "إذا جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذا زاغـــت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا".

<sup>(</sup>٥) من الآية ٦٧ من سورة الأحزاب: "وقالوا ربنا إنا أطعنا سلدتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا".

<sup>(</sup>٦) راجع هذه الأقول في التبيان ١٢٨٣/٢، وإعراب ثلاثين سورة ٥٧ والغريد ٦٦٠/٤.

<sup>(</sup>٧) أي: الياء.

<sup>(</sup>٨) الكلام من الكشاف ٤/٢٦/٠.

<sup>(</sup>٩) راجع الكشاف ٧٢٦/٤ بتصرف يسير، والفريد ٢٦٠/٤.

<sup>(</sup>١٠) معانى الفراء ٣/٢٥٦ بتصرف ييسر، ومشكل إعراب القرآن ٨١٣/٢.

<sup>(</sup>۱۱) راجع: القرطبي ۲۰/۱۹/۰

يخفى) الجهر نصب بيعلم "وما يخفى" عطف على "الجهر" "وما" بمعنى الذى (١). (وينسرك) عطف على سنقرئك (٢). (لليسرى) متعلق بنيسرك (فذكر) فعل أمسر "إن" حرف شرط (٦) (نفعت). فعل ماض (١). وتاء التسانيث (الذكرى) فساعل نفعت. (سيذكر) جواب الشرط والسين نابت مناب الفاء. وقيل: معنسى الآية نفعت التقديم والتأخير، والتقدير: إن نفعت الذكرى فذكر، وإنما آخر لسرؤس الآي (٥). (مَن) اسم موصول في موضع رفع بيذكر "يخشى" فعل مضارع، وفاعله مستتر صلة مَن (ويتجنبها) عطف على "سيذكر"، والهاء والألف مفعول يتجنب، وهو عائد على الذكرى (الأشقى) فاعل يتجنبها (الذي) نعت للأشقى (يصلى) صلة الذي (النار) مفعول يصلى (الكبرى) نعت لها، وهي فعلى من أكبر من كسذا/. ١٨ والعرب تقول: زيد أكبر من فلان، وهند أكبر من فلانه، فإذا تركوا من قالوا: (١) زيد الكبرى، فالألف واللام تتوب عن من (٧). (ثم لا يموت) عطف على يصلى (فيها) متعلق بيموت (ولا يحيا) عطف على يموت (قد) حرف توقع

<sup>(</sup>١) قال السمين: ولا يجوز أن تكون مصدرية، لئلا يلزم خلو الفعل من فاعل ولـــولا ذلــك لكان المصدرية أحسن ليُعطف مصدر، مؤول على مثله صريح. راجع: الدر ٧٦٣/١٠.

<sup>(</sup>٢) وهو داخل في حيز التنفيس وما بينهما اعتراض قاله السمين أيضا.

<sup>(</sup>٣) وفيه استبعاد لتذكرهم. وقيل: إنَّ بمعنى إذ كقوله: وأنتم الأعلون إن كنته "آل عمران ١٣٩". وقيل هي بمعنى قد، وهو بعيد جداً، وقيل: بعده شيئ محذوف تقديره: إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع، قاله الفراء والنحاس. راجع: إعراب ثلاثين سورة ٥٩، والقرطبى ٢٠/٢، وإعراب النحاس ٥/١٠٦ والدر ٢١٣/١، والبحر ٤٥٨/١، والمفتى ٣٩.

<sup>(</sup>٤) وهو في المعنى مستقبل؛ لأن الشرط لا يكون إلا في المستقبل.

 <sup>(</sup>٥) قاله ابن خالویه فی إعراب ثلاثین سورة ٥٩ وقال آخرون إن بمعنی قد أی: فذكر قـــد
 نفعت الذكری و هو قول قطرب.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: قال.

<sup>(</sup>٧) نقله المؤلف من ابن خالویه ٦١ بتصرف.

لتقيل زمن الماضى، وحدوث الآتي، ولتحقق حدوثهما<sup>(۱)</sup>. (أفلح) فعسل مساض (من) اسم موصول فاعل أفلح (تزكى) صلة من، (وذكر) عطف علسى أفلح (اسم) نصب مفعول به (ربه) جر بالإضافة (فصلى) عطف على ذكسر (بسل) حرف عطف، وهى للإضراب (تؤثرون) فعل مضارع وفاعل.

قرأ أبوعمرو بالياء بالنقط من تحت، والباقون بالتاء بالنقط من فوق. فالياء على الإخبار مردودة على الأشقى، إذ المراد بالجنس، والتاء على الخطاب، أى: قل لهم ذلك (٢)، ويعضده قراءة ابن مسعود وأبَىّ: "بل أنتم تؤثرون" (الحياة) نصب مفعول تؤثرون (الدنيا) نعت للحياة (والآخرة خير) مبتدأ وخبر (وأبقي) عطف على خير. (إنَّ) حرف توكيد ينضب الاسم ويرفع الخبر (هذا) ها صرف تنبيه (ذا) اسم إن (لفي الصحف) خبر إن، واللام لام الابتداء للتوكيد. "وفيي" متعلقة بمعنى الاستقرار (الأولى) نعت للصحف (صحف) بدل من صحف (إبراهيم) جر بالإضافة علامة جره فتح الميسم، لأنه لا ينصرف للعلمية والعجمة. وفي صحف إبراهيم – عليه الصلاة والسلام – ينبغي أن يكون العاقل حافظا للسانه عارفا بزمانه مقبلا على شانه (٤). (وموسى) عطف على إبراهيسم علامة جره فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، لأنه اسم مقصور، على المنات جره بالفتحة؟ لأنه غير منصرف للعلمية والعجمة.

<sup>(</sup>١) راجع معانى قد في المغنى ٢٢٧، ٢٢٨.

<sup>(</sup>۲) راجع ذلك فى: الكشف ٢/ ٣٧٠، وحجة أبى زرعة ٧٥٩ وإعسراب النحساس ٢٠٠٧، والدر ١٠/٤٠، والسبعة ٦٨٠ والنشر ٢/ ٤٠٠ والقرطبى ٢٣/٢، والبحر ١٥٥/١٠، والنبيان للعكبرى ١٢٨٣/٢، وإعراب ثلاثين سورة ٦٢ والحجة للفارسى ١٩٨/٦.

<sup>(</sup>٣) حجة القراءات لأبى زرعــة ٧٥٩، والكشـف ٢٠٠/٠، وإعــراب النحــاس ٢٠٠٧، والقرطبى ٢٠٠/٠، والحجة للفارسي ٢٩٨/٦.

<sup>(</sup>٤) راجع: القرطبي ٢٠/٢٥.

## ، ﴿ إَعْرَابُ سُورَةُ الطَّارِقُ )

(والسماء) جر بواو القسم، والتقدير: أقسم بالسماء، شم أسقط أقسم اختصاراً؛ لأن المعنى مفهوم وأبدلوا من الباء الواو. وقيل: التقدير:، ورب السماء، فحذفوا المضاف وأقاموا المضاف إليه مقامه (۱). (والطارق) عطف على السماء. (وما) الواو حرف عطف (ما) رفع بالابتداء (أدراك) خبره، وأدرى فعل ماض / والكاف في موضع نصب بأدرى (ما الطارق) مبتدأ وخبر أيضا كم في موضع المفعول الثاني لأدرى، والتقدير: أي شيئ أدراك أي شيئ الطلوق؟ وما" في الموضعين استفهام على معنى التقرير.

<sup>(</sup>١) قال هذا ابن خالويه جوابا عن سؤال سائل حيث قال: فإن سأل سائل فقال: قد قال رسول الله عَشَّة: "لا تحلفوا إلا بالله" فلم جاز الإقسام أن يقع بغير الله؟ فقل: التقدير: ورب السماء ...الخ. راجع: إعراب ثلاثين سورة ٣٧.

<sup>(</sup>٢) قال النحاس: "النجم" بمعنى هو النجم. إعراب القرآن ١٩٧/٥ وراجع البرهان للحوفي.

<sup>(</sup>٣) قال ابن خالويه: "النجم" رفعُ بدلُ من الطارق. إعراب ثلاثين سورة ٤١.

<sup>(</sup>٤) راجع: القرطبي ٢٠١/٢٠، والبحر ٢٠٠/١٥.

<sup>(°)</sup> قال أبوالبقاء فى التبيان ٢/١٢٨١، وراجع الكشاف ٤/٧١/ وإعراب ثلاثين سـورة ٤١. وقيل: الجواب "إنه على رجعه" وما بينهما اعتراض، وفيه بعد قاله السمين فـــــى الـــدر ٧٥٢/١٠.

قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائي: "لما عليها" خفيفة والباقون: بالتشديد. فالتخفيف على أن إن مخففة من الثقيلة وهي غير عاملة هنا. "وكل" مبنداً. "نفس". مضاف إليه، واللام عند سيبويه والأكثرين لام الابتداء أفادت مع إفادتها توكيد النسبة وتخليص المضارع للحال – الفرق بين إن المخففة من الثقيلة عند إهمالها وإن النافية، ولهذا صارت لأزمة بعد أن كانت جائزة. اللهم الثقيلة عند إهمالها وإن النافية، ولهذا صارت لأزمة بعد أن كانت جائزة. اللهم إلا أن يدل دليل على قصد الإثبات، فيجوز ترك اللام الفارقة حينئذ لعدم الحاجة إليها(١)، كقراءة أبي رجاء: (٢) "وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا اللهم اللام، أي: للذي، والعائد محذوف، أي: للذي هو متاع الحياة. والتشديد على أن اللام، أي: للذي، والعائد محذوف، أي: للذي هو متاع الحياة. والتشديد على أن "إن" نافية بمعنى ما "ولماً" حرف استثناء بمعنى إلا، والمعنى: ما كل نفس إلا عليها حافظ(١٠). ولا التفات إلى إنكار الجوهرى ذلك(٥). "وكل" مبتدأ كما سبق. ونفس" مضاف إليه. "وحافظ" رفع بالابتداء "وعليها" خبره. ويجوز أن يرتفع

<sup>(</sup>۱) نقل المؤلف الكلام هذا من المغنى ٣٠٥، ٣٠٦ بتصرف يسير، وراجع هذه القراءة في: الكشف ٢٠٥/١، وحجة القراءات ٧٥٨، والسبعة ٢٧٨، والبصر ٢٠٥٠/١، والمدر ٢٥٠/١، والمتاب لسيبويه ٢٥١/١، والقرطبي ٢٠/٣،٤، والكتاب لسيبويه ٢٥١/١، والحجة للفارسي ٢٧/٦،

<sup>، (</sup>۲) أبو رجاء هو عمران بن تيم أبورجاء العطاردى، تابعى كبير، أسلم أيام النبى ولم يـــره، كان يختم القرآن كل عشر ليال، ومات نحو ١٠٧هــ.

<sup>(</sup>٣) مِن الآية ٣٥ من سورة الزخرف "وزخرفاً وإنْ كلُ ذلك لما مناع الحياة الدنيا والآخـــرة عند ربك للمنقين".

<sup>(</sup>٤) راجع: إعراب النحاس ١٩٨/٥، ومشكل إعسراب القسرآن ١٩١/٨، ومعانى الفراء ٣/٤٥٦، ٥٥٠، ومعانى الزجاج ١٣١١/٥، وراجع الكنساب لسيبويه ١/٥٦/١، والسدر المصون ٢٥٢/١، والطبرى ١٤٢/٣٠.

<sup>(°)</sup> ورد فى الصحاح "أنن" ٥/٤/٠ ما نصه: "وقد تكون إن المكسورة المخففة زائدة مسع ما، كقولك: ما إن يقوم زيد. وقد تكون مخففة من الشديدة، فهذه لابد من أن تدخل السلام فى خبرها عوضا مما حذف من التشديد كقوله تعالى: "إن كل نفس لما عليها حافظ" وإن زيد لأخوك؛ لذلا تلتبس بإن التى بمعنى ما للنفى. أ. هـ.

مضاف إليه. "وحافظ" رفع بالابتداء "وعليها" خبره، ويجوز أن يرتفع "حافظ" بالظرف (۱). والجملة خبر "كل" والحافظ الملائكة تحفظ عليها أعمالها من خير وشر، أو تحفظها وما يصدر منها حتى يسلمها إلى المقادير. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه "وكل بالمؤمن مائة وستون ملكا يذبون عنه كما يذب عن قصعة العسل الذباب، ولو كل إلى نفسه لاختطفته الشياطين (۱). (فلينظر) الفاء حرف نسق للترتيب والتعقيب. وتكون جوابا لكلام / متقدم (۱) "وينظر " جزم بلام الأمو وكسرت الراء لالتقاء الساكنين. (الإنسان) فاعل بينظر. (مم) أصله: من ما حرف جر وما الاستفهامية، فأدغمت النون في الميم وحذفت الألف من آخر "ما" مع الجار وهو من ليقع الفرق بين "ما" الاستفهامية والخبرية (۱)، ومن متعلقة بقوله: "خلق"، وهو فعل ماض مبني للمفعول، والنائب عن الفاعل مستتر راجع بقوله: "خلق"، وهو فعل ماض مبني للمفعول، والنائب عن الفاعل مستتر راجع خلق"، فقال: (خلق من ماء دافق) فقوله: خلق كالأول "ومن" متعلقة بخلق "وما" مجرور بمن، والأصل في ماء: موه فقلبوا من الواو ألفاً، ثم أبدلوا من السهاء همزة فصار ماء (٥).

<sup>(</sup>١) قال أبوالبقاء في التبيان ١٢٨١/٢ واستحسنه السمين في الدر ٧٥٢/١٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني. وراجع القرطبي ٣/٢٠، والكشاف ٢٢٢/٤.

<sup>(</sup>٣) قاله ابن خالويه في إعرابه ٤٢.

<sup>(</sup>٤) قاله ابن هشام في المغنى ٣٩٣.

<sup>(°) &</sup>quot;ماء" اسم جنس إفرادى وزنه فعل، وأصله: مَوَه بدليل قولهم "ماهت الركيّه تموه موها، أى: كثر ماؤها وجمعه على أمواه وتصغيره على مُويه، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصار "ماه" فاجتمع حرفان خفيان: "الألف والهاء، فأبدلوا من الهاء أختها وهى الهمزة لأنها أجلد منها ومن مخرج واحد، كما أبدلت في هرقت من أرقت. قال الفارسي: فأما الياء في قولهم المياه فمنقلبة عن الواو لانكسار ما قبلها والألف التسى بعدها، ثم قال: وماء كلمة نادرة يعز نظيرها التوالي إعلالين فيها، أحدهما: قلب السواو ألفاً، والآخر قلب الهاء همزة ولا يكاد يتوالي إعلالان. راجع: المقتضب ١٩٤١، ع

(دافق) نعت لماء على النسب، أي: من ماء ذى دفق أو اندفاق (١)، والدفق صب فيه دفع، تقول: دفقت الماء أدفقه دفقا، إذا صببته، وهو عند الكوفيين بمعنى مدفوق (١). وقيل: هو على المعنى؛ لأن اندفق الماء يمعنى نزل (١). ويخرج) في موضع النعت أيضا لماء (من بين) متعلق بيخرج (الصلب) جر بالإضافة. (والترائب) عطف عليه وهي جمع تريبة وهي عظام الصدر حيث تكون القلاوة، يعنى من صلب الرجل وترائب المرأة (١) (إنه) الهاء اسم إن وهي راجعة للخالق – جل ذكره – لدلالة خلق عليه (على رجعه لقادر) على متعلقة بقادر (رجعه) مجرور بها "لقادر". خبر إن واللام لام الابتداء للتأكيد، والضمير في "رجعه" راجع للإنسان على معنى أن الله تعالى على رد الماء في الصلب أو في الإحليل لقادر، والمصدر مضاف إلى المفعول، والفاعل محذوف، في الإحليل لقادر، والمصدر مضاف إلى المفعول، والفاعل محذوف، أي: على رجعه الله الإنسان أو المناء، فإذا فهم هذا فقوله تعالى: ويوم تبلى) أي: تختبر (السرائر) جمع سريرة (٥). وهي ضمائر القلوب من

والأصول ٣/٤٦/٣، والعضويات، ١٢٧، والحلبيات ٣٩، ومعسانى الزجاج ٢/٥٧٧،
 وشرح المفصل ١٠/٥٨، معجم مفردات الإبدال والإعلال ٢٥٢.

<sup>(</sup>١) هذا عند البصريين.

<sup>(</sup>۲) قال الفراء في معانيه ٢٥٥/٣ "أهل الحجاز أفعل لهذا من غيرهم أن يجعلوا المفعول فاعلا إذا كان في مذهب نعت كقول العرب: هذا سر كاتم، وهم نساصب، وليل نسائم وعيشة راضية وأعان على ذلك أنها توافق رءوس الآيات التي هن معهن وقال النحاس: فاعل بمعنى مفعول، فيه بطلان البيان ولا يصح ولا ينقاس، ولو جاز هذا لجاز ضلرب بمعنى مضروب. راجع: إعراب النحاس ١٩٨/٥، والدر ٢٥٢/١، ٥٥٧ والقرطبيي

<sup>(</sup>٣) راجع هذه الأقوال في التبيان ٢/١٢٨١ ومعاني الزجاج ٣١١/٥.

<sup>(</sup>٤) راجع القرطبي ٧٠/٥، والدر ٧٥٣/١٠ ، ٧٥٤، والكشاف ٧٢٢/٤.

 <sup>(</sup>٥) همزت الياء في السرائر، وليس في المفرد - سريرة - همزة؛ لأن في الجمع قبل اليساء
 ألفاً وهي ساكنة فاجتمع ساكنان فقلبوا الياء همزة وكسروها الانقاء الساكنين، ومثله قبيلة

العقائد والنيات (١). "يوم" ظرف مضاف إلى تبلى والعامل فيه "لقادر" على قـول من جعل الضمير للإنسان على معنى / إنه على بعثه لقادر. ويجوز أن يكون العامل فيه هو على التبيين، أى: يرجع يوم تبلى السرائر، ويجوز أن يكون العامل فيه: إذكر مضمراً ولا يجوز أن يعمل فيه رجعه المفصل بينهما بخبر إن وهو لقادر (١). وأما من جعل الضمير في رجعه الماء وفسره برده على مخرجه من الصلب والترائب أو إلى الإحليل فجعل الظرف [متعلقا] (١). بمضمر دلَّ عليه وجعه، أى: يبعثه يوم تبلى السرائر، أو اذكر يوم فيكون مفعو لا به، و لا يعمل فيه لقادر لأن ذلك في الدنيا لا في يوم القيامة (١). (السرائر) نائب عن فاعل تبلى فيه لقادر لأن ذلك في الدنيا لا في يوم القيامة (١). (السرائر) نائب عن فاعل تبلى (فما) الفاء حرف عطف، "وما" نفي بمعنى ليس (له) جار ومجرور في موضع نصب لخبر ما، واللام متعلقة بمعنى الاستقرار وفتحت اللام في له لأنه وليه مضمر، وإذا وليه اسم ظاهر كسر، كقولك: لزيد ولعمرو. (من قوة) في موضع رفع بأنه اسم لها. ومن زائدة المتوكيد (٥). (ولا ناصر) عطف على لفي ظ "قيوة"

<sup>=</sup> وقبائل، وإن كانت الياء أصلية نحو معيشة لم تهمز في الجمع، قال الله تعالى "وجعلنا لكم فيها معايش" من همز هذه الياء فقد لحن. راجع إعراب ابن خالويه ٤٩.

<sup>(</sup>۱) راجع القرطبي ۷/۲۰، والطبري ۳۰/۵۱، ۱٤٦، والكشاف ۷۲۲، ۷۲۲، ۷۲۲ والدر ۱/۰۵۱.

<sup>(</sup>٢) رتب أبوالبقاء هذه الأوجه على الخلاف فى الضمير. راجع التبيـــان ١٢٨١/٢، والـــدر المصون ٥٠/١٥٥٠.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) قال ابن عطية في المحرر ٢٧٧/١٦ بعد أن حكى أوجها عن النحاة: "وكل هذه الفرق فرت من أن يكون العامل لقادر لئلا يظهر من ذلك تخصيص القدرة بذلك اليوم وحده" ثم قال: "وإذا تؤمل المعنى وما يقتضيه فصيح كلام العرب جاز أن يكون العامل لقادر؛ لأنه إذا قدر على ذلك في هذا الوقت كان في غيره أقدر بطريق الأولى. وراجع البحر . ١٨٥٤.

<sup>(</sup>٥) يلاحظ أن المؤلف استعمل مصطلح الزيادة وكانت عادته أن يعير عنها دائما بالصلة.

ويجوز في غير القرآن: ولا ناصر بالرفع عطفا على محلها (والسماء) قسم مستأنف (ذات) نعت للسماء (الرجع) جر بإضافة (۱). ذات إليه، والرجع: المطو والجمع رجعان (۱). (والأرض) عطف على السماء (ذات الصدع) نعت للأرض، ومضاف إليه، والصدع: الشق عن النبات (۱). (إنه لقول فصل هذا جواب القسم، والهاء في إنه اسم إن، وهي راجعة إلى القرآن. (لقول) اللام للتوكيد.

"وقول" رفع خبر إن "وفصل" نعت لقول، أى: يفصل بين الحق والباطل. (وما) الواو حرف عطف، "وما" نافية (هو) اسمها (بالهزل) أى: باللعب. خبرها، والباء زائدة (أ). للتوكيد (أ). (إنهم) إن واسمها، والضمير للكفار (يكيدون) خبر إن. (كيدا) مصدر، (وأكيد) عطف على يكيدون (كيدا) مصدر أيضا فبر إن. (لكافرين) مفعول (أمهلهم) أمر أيضا تأكيد للأول كذا قيل. وإنما هو استئناف على نقدير: كيق مهل الكافرين؟ فقال: أمهلهم والضمير مفعول. ومهل وأمهل لغتان (أ). (رويدا) نعت لمصدر محذوف، تقديره: إمهالا رويداً (أ). "ورويدا" قبل: تصغير إرواد، وهو تصغير الترخيم، وذلك أن تحذف من الاسم

<sup>(</sup>١) في الأصل: بالإضافة.

<sup>(</sup>٢) ورد في القاموس ما نصه: والرجع المطر بعد المطر والنفع ونبات الربيع جمع رجاع ورجعان ورجعان ورجعان. ترتيب القاموس: رجع ٣٠٨/٢.

<sup>(</sup>٣) الصدع: الشق في شيئ صلب.

<sup>(</sup>٤) استعمل المؤلف هنا لفظ الزيادة مرة ثانية وهذا ليس من ديدنه.

<sup>(</sup>٥) فإذا سقطت الباء نصبت الخبر نحو: ما لحمد قائما وما هذا بشرا، فإن قلت ما محمد إلا ناجح لم يكن إلا الرفع. هذا قول النحويين إلا الفراء فإنه أجاز النصب على إضمارفعك وشبهه، تقول العرب: إنما العامري عمتَه، أي: يتعهد عمته.

<sup>(</sup>٦) قيل: نزل وأنزل، وكرم وأكرم إلا أنّ الأول أبلغ.

<sup>(</sup>٧) قاله أبو البقاء في التبيان ١٢٨٢/٢.

الزوائد، ثم تصغر الأصل<sup>(۱)</sup>، ومعنا: قليلا، ويقال: امش مشيا رويدا / أى: لا ٥٨ تستعجل. وقيل: رويدا تصغير رود، يقال: مشى فلان على روده<sup>(۲)</sup>. والله تعالى أعلم بكتابه.

هذا آخر ما نيسر من إعراب السور التي قصدنا إعرابها ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لشكر الآية ويغفر لكاتبه ولمن قرأه ولمن نظر فيه ولجميع المسلمين. وكان الفراغ من تعليقه يوم الثلاثاء سلخ $^{(7)}$ . ربيع الآخر سنة تسمع وسبعين وثمانمائة على يد مؤلفة أضعف عباد الله القوى محمد بن خليل البصروى، غفر الله ذنوبه، وسنتر في الدارين عيوبه ومن تأليفه يوم الأحد تاسع شهر رمضان المعظم قدره — سنة سبع وسبعين وثمانمائة. والحمد لله وحده وصلى الله وسلم على من لا نبى بعده. وبعد أن يسر الله بالفراغ رأيت أن ألحق بذلك (إعسراب آية الكرسى)  $^{(4)}$  فتقول: (الله) مبتدأ. (لا إله) محله رفع على أنه مبتدأ ثان، ولا

<sup>(</sup>۱) وسمى تصغير الترخيم لما فيه من الحذف؛ لأن الترخيم التقليل، يقال: صوت رخيم إذا لم يكن قويا، تقول: حميد في أحمد ومحمد ومحمود ولا يبالى بالا لنباس ثقة بـالقرائن. ولتصغير الترخيم وزنان فقط: فعيل للثلاثي، فعيعل للرباعي راجع: مجموعة الشافية ١٩٦/١، ٩٧.

<sup>(</sup>٢) قال الجوهرى فى الصحاح رود ٤٧٩/٢ ما نصه: "وله أربعة أوجه اسم للفعل، وصفة وحال ومصدر. فالاسم نحو قولك رويد عمرا، أى: أرود عمرا، بمعنى أمهله. والصفة نحو قولك: ساروا سيرا رويدا، والحال نحو قولك: سار القوم رويدا، لما اتصل بالمعرفة صار حالا لها. والمصدر نحو قولك: رويد عمرو بالإضافة كقوله تعالى: "فضرب الرقاب" محمد: ٤ أ. هـ.

<sup>(</sup>٣) السلخ: آخر الشهر.

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٥٥ من سورة البقرة.

نافية للجنس تنصب الاسم وترفع الخبر<sup>(۱)</sup>. (إله) اسم لا، وهو مبنى على الفتح لتضمنه معنى من الاستغراقية<sup>(۱)</sup>، أو لنركبه مع "لا" كخمسة عشر<sup>(۱)</sup>، ومحلف نصب بلا. وبنى على الحركة فرقا بين ما كان بناؤه لازما وبين ما كان بناؤه لازما وبين ما كان بناؤه عارضا. وبنى على الفتح للخفة. وخبره محذوف أى: لا إله لنا، أو فى الوجود، أو معبود، أو بحق<sup>(۱)</sup>، والجملة فى موضع رفع خبر عن اسم الله تعالى. (إلا) حرف استثناء (هو) مستثنى فى موضع رفع بدلا من

<sup>(</sup>۱) ولا النافية للجنس لحمولة في العمل على نقيضتها إنّ، وذلك لأنّ لا للنفي أو تأكيده، وأما إنّ فلتأكيد الثبوت والتحقق. قال سيبويه: "ونصبها - أي نصب لا - كنصب إنّ لما بعدها" الكتاب ٢٧٤/٢.

<sup>(</sup>۲) قال ابن يعيش: "بنيت لا مع النكرة؛ لأنها لما وقعت في جواب هل من رجل عندك؟ على سبيل الاستغراق، وجب أن يكون الجواب أيضا بحرف الاستغراق ليكون الجواب مطابقا للسؤال: فكان قياسه: لا من رجل في الدار ليكون النفي عاما كما كمان السؤال عاما، ثم حذفت من من اللفظ تخفيفا وتضمن الكلام معناها فوجب أن يبني لتضمنه معنى الحرف" راجع شرح المفصل ١/٥٠١، ١٠٦، وحاشية الصبان ١٣٩/، والتصريح (٣) والمجزاة والأول رأى الخليل. راجع: الكتاب ١/٥٠٥، التصريح ١٢١/٢.

<sup>(</sup>٤) قال أبوحيان: وأكثر ما يحذفه - أى: الخبر - الحجازيون إذا كان مع إلا نحو لا إلىه إلا الله، أى لنا، أو في الوجود، أ, نحو ذلك. قال الزمخشرى في جزء له لطيف على كلمه الشهادة هكذا قالوا، والصواب أنه كلام تام ولا حذف، وأن الأصل: الله إله مبتداً وخبر، كما تقول: زيد منطلق ثم جيئ بأداة الحصر، وقدم الخبر على الاسم وركب مع لا، كما ركب المبتداً معها في نحو: لا رجل في الدار، ويكون الله مبتداً مؤخرا، وإلىه خبرا مقدما، والراجح من التقديرات السابقة تقدير لا إلىه بحق إلا الله راجع: الارتشاف 17/٧، وشرح التسهيل 7/٥، والتصريح ٢/١٥، والمغنى ٥٧٣/٢، ومعنى لا إله إلا الله الإركشي ٧٣-٧٠.

موضع لا إله إلا الله؛ لأن موضع لا وما عملت فيه رفع بالابتداء كما مرا(). ولو كان موضع المستثنى نصبا لكان إلا إياه (١). (الحي) يجوز أن يكون نعتا لله، وأن يكون خبرا ثانيا، وأن يكون بدلا من هو، وأن يكون بدلا من إلا إله، وأن يكون خبر مبتدأ محذوف، أى: هو، وأن يكون مبتدأ والخبر "لا تأخذه"، وكذلك "الفيوم" ولا يجوز أن يكون وصفا لـ "هو"؛ لأن المضمر لا يوصف، ولا خبر إلى المستثنى هنا ليس يجملة (١). "والحي" هو الباقي الذي لا يلحق الفناء ولا يموت، بخلاف الحي من المخلوق فإنه يموت.

والحاصل: أن وصف الله تعالى بهذه الصفة يفيد أنه كامل على الإطلاق غير قابل للعدم، لا في ذاته ولا في صفاته. "والقيوم" فيعول من قام / بالأمر ٢٨ يقوم به بناء مبالغة، وهو القائم دائما بتدبير خلقه، وأصله قيووم، فلما اجتمعت الواو والياء وسبقت الأولى بالسكون قلبت ياء، وادغمت الياء فيها(أ). ولا يجوز أن يكون فعو لا من هذا لأنه لو كان كذلك لكان قووما بالواو؛ لأن العين المضاعفة أبدا(أ) من جنس العين الأصلية كسبوح وقدوس، وضراب وقتال (١)، فالزائد من جنس العين الأصلية، فلما جاءت بالياء دل على أنه فيعول لا

<sup>(</sup>١) قال سيبويه في الكتاب ١/٥٤٥: "واعلم أن لا" وما عملت فيه في موضع ابتداء، كما أنك إذا قلت: هل من رجل؟ فالكلام بمنزلة اسم مرفوع مبتدا" أ.هـ.

<sup>(</sup>۲) راجع: التبيان ۱۳۲/۱.

<sup>(</sup>٣) راجع: التبيان السابق نفسه ١٣٣، ٢٠٣، والدر المصون ٢/٣٩٥.

<sup>(</sup>٤) راجع: الأصول ٢٦٢/٣، ومعانى الزجاج ١/٤٧٤، واندر المصون ٢/٠٥٥.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: أبدلا، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: كسبوح قدوس، وخراب قتال. دون واو.

<sup>(</sup>٧) راجع: التبيان ٢٠٣/١، والدر المصون ٢/٥٤٠، ٥٤١.

وقرئ: قيام (١) وقيم (٢) بمعناه. وقرئ: "الحى القيوم" على إصمار أعنى (٦). (لا تأخذه سنة) يحتمل أن تكون في موضع رفع على أن يكون خبرا بعد خبر لاسم الله تعالى، وأن يكون خبرا للحى، وأن يكون في موضع نصب على الحال من المستكن في الفيوم، أي: يقوم بندبير الخلق، وحفظه غير ساه و لا غافل (١).

وأن يكون مستأنفا<sup>(°)</sup>. وأصل سنة: وسنة، والفعل منه: وسن يسن، كوعد يعد، فلما حذفت الواو في الفعل حذفت في المصدر، لأن المصدر يعل باعلال الفعل الفعل النوم من الفتور الذي يسمى النعاس، أي: لا ياخذه نعاس ولا نوم (۱). وإنما بدأ – جل ذكره – بالسنة من جهة الارتقاء من القليال إلى الكثير ونفاهما عن نفسه؛ لأنهما من الأحوال المذهلة عن حفظ المخلوقات قال القاضى: وتقديم السنة على النوم وقياس المبالغة العكسس على ترتيب الوجود (۱). "ولا" مع الواو في قوله: "ولا نوم له" زيد المتأكيد، وفائدتها: أنها لو حذفت لا حتمل الكلم أن يكون لا تأخذه سنة ولا نوم في حال واحدة، فلما قيل: ولا نوم علم تغيهما على كل حال، كذا قاله أبوالبقاء والكواشي (۱). قيل: وفيه

<sup>(</sup>١) على فيعال مثل بيطار.

<sup>(</sup>۲) على فيعل مثل سيد وميت. راجع ذلك في النبيان ۲۰۳/۱ والكشـــاف ۱۹۳/۱، والــدر ۷۲۰۶۰.

<sup>(</sup>٣) شذوذا كما في التبيان ٢٠٣/١، والكشاف ١٥٣/١.

<sup>(</sup>٤) قاله أبوالبقاء.

<sup>(</sup>٥) راجع هذه الأوجه في التبيان ٢٠٣/١ بتصرف يسير والدر المصون ٢٠٢/٢.

<sup>(</sup>٦) راجع ذلك في التبيان ٢٠٣/١ بتصرف يسير، ومشكل إعراب القرآن ١٠٧/١.

 <sup>(</sup>٧) قاله الزمخشرى في الكشاف ١٥٣/١ دار المعرفة - بيروت - لبنان.

<sup>(^)</sup> راجع: أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوى ١٣٣/١ ط مصطفى الحلبى وأولاده بمصر

<sup>(</sup>٩) راجع: التبيان ٢٠٣/١.

نظر؛ لأن ما يحتمله اللفظ يجب أن يكون ممكنا واجتماع السنة والنوم محال، فكيف يحتمله اللفظ على تقدير عدم زيادة "لا" والأولى أن يقال: فائدته التوكيد والاهتمام بنفي كل واحد منهما(١)، والنوم عشية ثقيلة نقع على القلب ب فتمنع معرفة الأشياء. والسنة ما يتقدمه من النعاس كما مرٍّ. فعلى هذا لم يكتف بقوله: "لا تأخذه سنة" / المتدرج تحت إنشاء النوم بالطريق الأولى لنفى توهم أن السُّنة ١٧ إنما لم تأخذه لضعفها ولتوهم أن النوم قد يأخذه لقوتـــه فجمــع بينــهما لنفـــي التوهمين، والسّنةُ في الرأس، والنعاس في العين والنوم في القلب(٢)، تلخيصـــه: هو منزه عن جميع التغييرات. (له ما في السماوات وما في الأرض) يحتمل أن يكون مستأنفا، وأن يكون خبرا بعد خبر، إما لاسم الله، أو للحي (٢). (من) اسم استفهام في موضع رفع بالابتداء (ذا) خبره (الذي) نعت لـ "ذا" أو بـدل(٤). و لا أشد إيهاماً مِنْ مَنْ، لكون مَنْ تختص بمن يعقل (٥). ومثله: (من ذا الذي يقرض) (1). وظاهر كلام جماعة أنه يجوز أن تكون من " و "ذا" مركبتين، كمــا فـي قولك: ماذا صنعت $^{(\vee)}$ . وهو الذي ذهب إليه ابن مالك. فعلى هذا يكون "من $^{(\wedge)}$  ذا" اسما واحدا للاستفهام محله الرفع على أنه مبتدأ "والذي" خبره (يشفع) صلة الذي، والاستفهام بمعنى النفي، أي: لا يشفع عنده أحد إلا بأمره (عنده) ظرف

<sup>(</sup>١) قاله السمين في الدر ٢/٢٥ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٢) قاله المفضل. راجع اللسان: نعس والدر المصون ١/٢٥.

<sup>(</sup>٣) راجع: التبيان ٢٠٤/١.

<sup>(</sup>٤) راجع التبيان السابق نفسه ١٩٣/١.

<sup>(</sup>٥) راجع: التبيان ١٩٤/١.

<sup>(</sup>٦) من الآية ٢٤٥ من سورة البقرة: "من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف لـــه أضعافاً كثيرة والله يقبضُ ويبسط واليه ترجعون".

 <sup>(</sup>٧) قاله ابن هشام في المغنى ٤٣٢، وراجع الكلام عن "ماذا" ص ٣٩٥ - ٣٩٧.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: ماذا، وهو تحريف.

ليشفع، وقيل: يجوز أن يكون حالا من الضمير في يشفع وهـو ضعيـف فـي المعنى؛ لأن المعنى يشفع إليه (١). وقيل: بل الحال أقوى لأنه إذا لم يشفع من هو عنده وقريب منه فشفاعة غيره أبعد (٢).

(إلا بإذنه) في موضع الحال، والتقدير: لا أحد يشفع عنده إلا مأذونا(۱) له، أو إلا معه إذن، أو إلا في حال الإذن(١). ويجوز أن يكون مفعو لا به، أي: بإذنه يشفعون، كما تقول: ضرب بسيفه، أي: هو آلة الضرب(١). والشفاعة بمن يشاء فيمن يشاء. (يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم) يحتمل أن يكون مستأنفا، وأن يكون خبرا بعد خبراً(١). (ولا يحيطون بشيئ من علمه) أي: معلومه؛ لأنه قال: "إلا بما شاء" أي: إلا بما علم. وقيل: إلا بما شاء أن يطلعهم عليه وعلمه الذي هو صفة له لا يُحاط به ولا بشيئ منه. "إلا بما شاء". بدل من شيئ، كما تقول: ما مررت بأحد إلا بزيد(١)، "وما" موصول وما بعده صلته، والضمير في "علمه" يعود إلى الله عز وجل. وقيل: يعود إلى "ما" في قوله: "ما بين أيديهم" فيكون

<sup>(</sup>١) راجع: الدر ٢/٢٤٥.

<sup>(</sup>٢) الكلام بنصه نقله المؤلف من أبى البقاء كما ورد فى التبيــــان ٢٠٤/١، وراجـــع الـــدر المصون ٢٠٤/٢.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: إلا مأذون.

<sup>(</sup>٤) الكلام بنصه من التبيان ٢٠٤/١، وراجع الدر ٢/٣٥٥.

<sup>(°)</sup> والباء للتعدية راجع النبيان ٢٠٤/١، والدر ٢/٣٥٥.

<sup>(</sup>٦) التبيان السابقة نفسه، وكذا الدر.

<sup>(</sup>٧) قال السمين: "ومن علمه" يجوز أن يتعلق بـ "يحيطون"، وأن يتعلق بمحذوف لأنه صغة لشيئ فيكون محل جر. "وبما شاء" متعلق بـ "يحيطون" أيضا، ولا يضر تعلق هذين الحرفين المتحدين لفظا ومعنى بعامل واحد؛ لأن الثانى ومجروره بدلان من الأولَيْن ب يعنى قوله بشيئ - بإعادة العامل بطريق الاستثناء كقولك ما مررت بـاحد إلا بزيد، ومفعول شاء محذوف، تقديره: إلا بما شاء أن يحيطوا به وإنما قدرته كذلك لدلالة قوله: "ولا يحيطون بشيئ من علمه". راجع التبيان ٢٠٤/١، والدر ٢٣/٢،

العلم على هذا هو المصدر، وعلى الوجه الأول هو / المعلوم. (وســـع) فعــل ٨٨ ماض (كرسيه) أي: علمه أو ملكه. فاعل وسع. (السموات والأرض) مفعـــول وعاطف ومعطوف. والعلم يسمى كرسيا(١). والعالم أيضا؛ لأن العلم قائم بالعالم، ومنه الكراسة لما فيها من العلم، والمعنى: أحاط قدرة وعلما بهما. والكرســــــى فعلى، وهو الجمع (٢)، وقيل: الكرسى شيئ إلى جنب العرش (٢)، وفي الحديث: "السموات السبع في الكرسي كحلقة في فلاة، والكرسي في جنب العرش كحلقة في فلاه"(٤). والكرسي: ما يجلس عليه و لا يفضل عن مقعد القاعد(٥)، والكرسي في اللغة: الشيئ الذي يعتمد عليه، وأصله من تراكب الشيئ بعضه على بعيض ولزومه وثبوته. وحكى فيه الجوهرى كسر الكاف (١). (ولا يئوده) ألا: و لا يثقله ولا يشق عليه (حفظهما) يقال: أدنى الحمل يؤودني أودا وإيـــــــادا، أي: أنقلنــــي وأجهدني (٧). والألف في آد منقلبة عن الواو. والهاء في (يؤده) يعود على اسم الله تعالى. وقيل: الكرسى عند من جعله العلم أو القدرة أو السلطان (^). (وهـــو العلى) أي: المتعالى عن أن يحيط به وصف واصف أو معرفة عالم، والعلب فعيل، وأصله: عليو؛ لأنه من علا يعلو (٩). (العظيم) الذي ليس شيئ أعظم منه، والحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده. / 19

(١) تسمية للصفة باسم مكان صاحبها ومنه قيل للعلماء: الكراسي. راجع الدر ٤٤/٢.

<sup>(</sup>٢) والفصيح فيه ضم الكاف ويجوز كسرها للإنباع قاله ابوالبقاء في النبيان ٢٠.٤/١.

<sup>(</sup>٣) راجع: الكشاف ١/١٥٤.

<sup>(</sup>٤) راجع:

<sup>(</sup>٥) الكشاف ١/١٥٣.

<sup>(</sup>٦) قال الجوهرى: والكرسى واحد الكراسى، وربما قالوا: كرسيى، بكسر الكاف. الصحاح كرس ٩٧٠/٣.

<sup>(</sup>٧) قاله أبوزيد كما في الصحاح: أود ٢/٢٤.

<sup>(^)</sup> راجع القرطبي.

<sup>(</sup>٩) راجع التبيان ١/٣٠٥.

## الفهارس الفنية وتشتمل علي

| ă        | ـــــــات القرآنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ١) الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|----------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ريفة     | اديث الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          | ٢) الأحــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ـــــعار |                                                       | ٣) الأشــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|          | ادر والمراجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       | ٤) المصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |

-١٦٩-(أ) الآيات القرآنية

|            |                                          | 1,701,0081                                        |
|------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| رقم الصفحة | لســـورة                                 | الأيسة ا                                          |
| YY         | بقــــرة                                 | قولـــه تعـــالي ( فمـــن تبـــع هـــــداي) ال    |
| 170        | بقــــرة                                 | قوله تعالى (من ذا الدي يقسرض) ال                  |
| 77         | ن عمـــران                               |                                                   |
| 179        | ن عمــــران                              | قوله تعالي (إن مثل عيسى) أَا                      |
| 1.9        | الساندة                                  | قُولَــه تَعَـالِي (إِذْا قُمْتَـم إلى الصَّلَاة) |
| 71         | نتوبــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | قوله تعالى (اتفذوا أحسارهم)                       |
| 00         | ونــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   | قُولَــه تَعـاليّ (قـــل بفضــل الله)             |
| AY         | ود                                       |                                                   |
| ٥          | <u>ــــــود</u>                          |                                                   |
| 341        | بوســـف                                  |                                                   |
| ٨٩         | لرعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  | قوله تعساني (لسه معقبسات)                         |
| 178        | لعجسر                                    | قُوله تعالى (وقاً لُوا يا أيها السذي نسرُل)       |
| ٧٦.        | النعــــل                                | قولـــه تعـــالي (وأوحـــي ريــــك)               |
| 4          | الإســــاد                               | قوله تعسالي (قسل ادعسوا الله)                     |
| ٦          | المؤمنـــون                              | قوله تعالي (وشجرة تضرج من طور سيناك)              |
| ٧١         | النــور                                  | قوله تعالي(يسوم تشهد عليسهم)                      |
| ٦٣         | الشـــعراء                               | قوله تعالي (وبرزت الجعيم للفاوين)                 |
| <b>£</b> Y | القصيص                                   | قوله تعالي (فالتقطه أل فرعسون)                    |
| 107        | الأحـــزاب                               | قوله تعالي (أذ جاءوكم من فوقكهم)                  |
| 107        | الأحسسزاب                                | قوله تعالي (وقالوا ربنا إنا أطاعنا)               |
| YŁ         | فـــاطر                                  | قوله تعالي (ما يفتح الله للناس)                   |
| ٤٦         | غـــافر                                  | قوله تعالى (اليوم تجـزى كـل نفــس)                |
| 1.4        | فصل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | قوله تعالى (فأما ثمود فهديناهم)                   |
| 148        | الأحقىاف                                 | قولم تعسالي (واذكسر أخسا عساد)                    |
| 1-4        | النجسم                                   | قوله تعساني (والنجسم إذا هسوى)                    |
| 44         | القعـــــر                               | قوله تعالي (فتولى عنهم)                           |
| 77         | الجـــن                                  | قولمه تعمالي (وأنسه كمان رجمال)                   |
| **         | المزمـــل                                | قوله تعسالي (استغفروا الله)                       |
| 146 , 341  | القلسم                                   | قوله تعالي(ما أنت بنعمة ربــك)                    |
| 177        | المدثــــر                               | قوله تعبالي (والصبح إذا أسسفر)                    |
| 184        | الإنسان                                  | قوله تعالى رهـل أتـى علـى الإنسان)                |
| 180        | الإنسان                                  | قوله تعالى (يطاف عليهم)                           |

### الأكاطيث الشريفة

| <br>رقم الصفحة | العديث                                       |
|----------------|----------------------------------------------|
| 44             | ١- أحسق مسا أكسل الرجسل مسن كسسبه            |
| 177            | ٢- السموات السبع فسى الكرسسى                 |
| The second     | ٣- كــــل امـــر ذي بـــال                   |
| 1.5            | ٤ لــن يغلـــ ب عســر يســرين                |
| 14.            | م عليك بــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |

### الأشعار

| رقم الصفحة | اس ت                             |
|------------|----------------------------------|
| 4          | ۱۔ تبارك رحمانا رحيما ومونالا    |
| 1.4        | ٢- ولقد أمسر علي اللئيسم يسسبني  |
| **         | ٢- لا أري المسوت يسبق المسوت شسئ |
| 90         | د وصاني العجساج فيمسا وصني       |

#### ألهم المصادر والمراتع

- القرآن الكريم
- إتحاف فضلاء البشر للدمياطي مطبوعة مصر ١٣٠٦ه...
- إعراب القرآن للنحاس (ت ٣٣٨هـ) تحقيق زهير غازى زاهـــد مكتبة العلوم والحكم المدينة المنــورة عــالم الكتــب ط ثانيــة ٥١٤هــ ١٩٨٥م.
- إعراب ثلاثين سورة لابن خالويه (ت: ٣٤٠هــ) بيروت ١٤١١هــ - ١٩٩١م.
- الأضداد محمد بن قاسم الأنبارى تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - المكتبة العصرية – صيدا – بيروت – ١٤٠٧هــ – ١٩٨٧م.
- البحر المحيط لأبى حيان (ت ١٥٤) طبع بعناية الشيخ عرفات العشـ مسونة مراجعة صدقى محمد جميل المكتبة التجاريـة مكـة المكرمة.
- النبيان في إعراب القرآن للعكبرى (ت ٦١٦هـ) تحقيق على محمد البجاوى ط عيسى الحلبي.
- ترتيب القاموس المحيط تضيف وإعداد الطاهر أحمد الزواوى دار الفكر ط ثالثة.
- الناويل النحوى في القرآن الكريم عبد الفتاح أحمد الحموز مكتبة الرشد الرياض ط أولى ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م.
- التصريح بمضمون التوضيح للشيخ خالد الأزهرى (ت ٩٠٥) دراسة وتحقيق د. عبدالفتاح بحيرى إبراهيم ط أولى ١٤١٨ هـ ١٩٩٧م الزهراء للإعلام العربي.
  - الجامع لأحكام القرآن للقرطى تحقيق مصطفى السقا دار الفكر.

- الجامع لأخلاق الراوى وآداب السامع للخطيب البغدادى تحقيق محمود الطحان مكتبة المعارف في الرياض ١٤٠٣ه.
- جامع البيان عن تأويل أى القرآن للطبرى (ت ٣١٠ هـ) ط ثالثـــة ١٣٨٨هــ ١٩٦٨م مطبعة مصطفى البابى الحلبي بمصر.
- الحجة لأبى على الفارسى تحقيق بدر الدين قـــهوجى وغـــيره دار المأمون للنراث ط أولى ١٤١٣هــ ١٩٩٣م.
- حاشية على شرح الفاكهي لقطر الندى للشيخ ياسين المتوفى ١٠٦١ ط ثانية ١٣٩٠هــ - ١٩٧١م. مصطفى البابي الحلبي بمصر.
- حروف المعانى للزجاجى (ت ٣٤٠هـ) تحقيق على توفيق الحمد مؤسسة الرسالة ط ثانية ٢٠٦هـ.
- حجة القراءات لأبى زرعة تحقيق سعيد الأفغانى مؤسسة الرسالة ط أولى ١٤٠٢هـ وثانية ١٣٩٩هـ وثالثة ١٤٠٢هـ.
- در اسات لأسلوب القرآن الكريم د. محمد عبدالخالق عظيمـــة دار الحديث القاهرة.
- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي (ت ٢٥٦ هـ) تحقيق د. أحمد الخراط دار القلم دمشق ط أولىي ١٤٠٦ هـ ١٩٨٦م.
  - سنن أبي داوود مراجعة محمد محي الدين دار إحياء السنة .
- السبعة فى القراءات لإبن مجاهد تحقيق د. شوقى صيف ط ثانية دار المعارف.
- سر صناعة الإعراب لإبن جنى تحقيق د. حسن هنداوى دار الحكم دمشق ١٤٥هـ.
- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهرى تحقيق أحمد عبدالغفور عطار ط أولى ١٩٥٦م وثانية ١٩٧٩م وثالثة ١٩٨٤م دار العلم.

- . صحيح مسلم تحقيق محمد فؤاد عبدالباقى دار إحياء التراث.
- فتح القدير للشوكاني (ت ١٢٥٠ هـ) دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت الكتاب لسيبوية ط بولاق أولى ١٣١٦هـ.
- الكشاف للزمخشرى (ت ٥٣٨هــ) رتبه وضبطه وصححــه محمـد عبدالسلام شاهين ط دار الكتب العلمية ودار المعرفة بيروت لبنان أولى ١٤١٥هــ ١٩٩٥م.
- الكشف عن وجوه القراءات السبع مكى بن أبى طالب (ت ٢٣٧هـ) تحقيق رمضان عبدالتواب مطبوعات مجمع اللغة العربية دمشق ١٣٩٤هـ ١٩٧٤م.
  - لسان العرب لإبن منظور طـ دار المعارف.
- ليس فى كلام العرب لإبى خالويه تحقيق أحمد عبدالغفور عطار ط ثانية ١٣٩٩هـ مكة.
- مجموعة الشافية من علمى الصرف والخط للجار بردى عالم الكتب ط ثالثة ١٩٨٤هـ ١٩٨٤م.
- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيــز لابـن عطيــة المغـرب ١٣٩٥هـ ١٩٧٥م.
- مشكل إعراب القرآن لمكى بن أبى طالب تحقيق حاتم الضامن مؤسسة الرسالة ط ثانية ١٤٠٥هـ ١٩٨٤م.
- معانى القرآن للأخفش دراسة وتحقيق عبد الأمير محمد أمين الـــورد - عالم الكتب ط أولى ١٤٠٥هــ – ١٩٨٥م.
- مجاز القرآن لأبي عبيدة تحقيق فؤاد سركين الخانجي ١٣٧٤هـ.

- معانى القرآن وإعرابه للزجاج شرح وتحقيق د. عبدالجليل شــــلبى عالم الكتب ط أولى ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م.
- معانى القرآن للفراء (ت ٢٠٧هــ) عالم الكتب بيروت ط أولـــــى ١٩٥٥، وثانية ١٩٨٠م.
- معجم مفردات الإبدال والإعلال تأليف/د. أحمد الخراط دار القلم دمشق ط أولى ١٤٠٩هـ ١٩٨٩م.
- مفردات ألفاظ القرآن الكريم للراغب الأصفهاني تحقيق صفوان عدنان داوودي دار الحكم دمشق الدار الشامية بيروت ط ثانية 1181هـــ 199٧م.
- المقتضب للمبرد تحقيق محمد عبدالخالق عضيمة مصر ١٣٨٥هـ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
- معنى لا إله إلا الله للزركشى (ت ٧٩٤ هـ) دراسة وتحقيق علي محى الدين على القره داغى. طدار البشائر الإسلامية ط ثالثة 18٠٦ هـ ١٩٨٦م.
- مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام (ت ٧٦١هـــ) تحقيق مازن مبارك – على حمد الله – مراجعة – ســعيد الأفغاني – دار الفكر طأولى ١٩٦٤م – سادسة بيروت ١٩٨٥م.

# فهرس الموضوعات

| رقم الصفحة         | الموضــوع                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1 – ب              | المقدمة                                                                |
| ١                  | التعريف بالمؤلف - مؤلفاته - وفاته                                      |
| ۲                  | موازنة بين كتاب ابن خالويـــه والبصــروي                               |
| ٥                  | بين يدي الكتاب المحقق                                                  |
| ٧                  | المنهج المتبع في تحقيق الكتاب                                          |
| 177 - 1            | النصص المحقق                                                           |
| 1                  | إعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 |
| ۲۰ – ٤             | إعــــــــــراب ســـــــــورة الفاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| Y £ - Y •          | إعــــراب ســـورة النـــاس                                             |
| 77 <del>-</del> 78 | إعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 |
| ۳۰ – ۲۶            | إعراب سورة الإخكلص                                                     |
| ۳۰ – ۳۰            | إعــــــراب ســــورة تبـــــت                                          |
| ٣٧ – ٣٥            | إعـــــراب ســـورة النصـــر                                            |
| ٤٠ – ٣٧            | إعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 |
| ٤٢ – ٤٠            | إعــــــــراب ســــــورة الكوثــــــــر                                |
| ٤٥ — ٤٢            | إعــراب ســــورة الديـــن "المـــاعون"                                 |
| 0 10               | إعــــــراب ســــورة قريــــش                                          |
| 0 £ = .0 +         | إعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 |
| 09 – 01            | إعــــراب ســـورة الـــهمزة                                            |
| 7 09               | إعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 |

| رقم الصفحة | الموضــوع                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| ٦٤ — ٦٠    | إعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                          |
| ٦٧ – ٦٤    | إعــــــراب ســــــورة القارعـــــــة                           |
| ٧٣ – ٦٧    | إعــــراب ســــورة العاديـــات                                  |
| ٧٩ – ٧٣    | إعـــــراب ســــورة الزلزلــــة                                 |
| ۸٧ – ٧٩    | إعـــراب ســـورة القيمـــة (البينــــة)                         |
| 91 – 44    | إعــــراب ســورة القـــدر                                       |
| 91 - 91    | إعـــــراب العلــــــــق                                        |
| 1.1 - 94   | إعـــــراب التيــــــن                                          |
| 1.7-1.1    | إعــــراب ســـورة الإنشـــراح                                   |
| 1.9 - 1.8  | إعــــراب ســــورة الضمــــي                                    |
| 117 - 1.9  | إعــــــراب ســــورة الليبــــــــل                             |
| 177 - 117  | إعــــــراب ســــورة الشــــمس                                  |
| 187 178    | إعــــــــراب ســـــورة البلـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 154 - 187  | إعــــــــراب ســــــورة الفجـــــــر                           |
| 10 128     | إعــــــــراب ســــــورة الغاشــــــية                          |
| 102 - 10.  | إعـــــراب ســـورة الأعلـــي                                    |
| 171 - 100  | إعــــــراب ســــــورة الطـــــــارق                            |
| 177 - 171  | إعــــراب آيـــــة الكرســـي                                    |
| 174 - 17.  | المصـــــــــادر والمراجــــــــع                               |

.

رقم الإيداع بدار الكتب ۲۰۰۲/۱۷۲۰۸